

# على بوابة المستقبل الإسلامي

د. عبد الحليم عويس

د.عماد الدين خليل

التجربة الفريدة ... وخمائر المستقبل

# أربعة عشر قرنا:

وأول ما يبده الفكر والوجدان أن يمضي على ظهوره أربعة عشر قرناً ... لم يضعف ولم ينحرف ولم يضل الطريق ... بل يزداد قوة ومضياً وعطاء وكثرة اتباع .. دين لا يمكن أن يقضي عليه خصومه أو يوقفوا حركته في عشرسنين أو عشرين - كما يتوهمون - تلك أمانيهم وظنونهم .. فبنست من أمان وخسئت من ظنون !!

اربعة عشر قرناً وأمة هذا الدين تجابه التحديات الخطيرة .. فتستجيب لها، وتخرج منها ظافرة مرفوعة الرأس .. عالية الراية .. قامتها فوق القامات ، واهدافها فوق الأهداف.

متر كو الوثية بقيادة رجال الملأ من قريش ... اليهود .. المنافقون .. مرتدو الوثنية بقيادة أدعياء النبوة والزعامات الكاذبة .. نظم الطواغيت في بلاد كسرى وقيصر .. الصليبيون .. المغول .. المستعمرون القدماء .. والمستعمرون الجدد .. موجات أثر موجات ، يتكسر عنقها الشرس اللجوج على صخرة هذا الدين فترتد زبداً وغثاء .. ولا يبقى إلا عطاء هذا الدين الذي ينفع الناس ... اربعة عشر قرناً ... وهم يقاتلون هذا الدين في محاولة مديدة متواصلة لرد أبنائه عنه .. لا يرضون له أن يمضى إلى غايته التي رسمها له الله سبحانه ، ولا لأبنائه أن يمضى إلى غايته التي رسمها له الله سبحانه ، ولا لأبنائه أن يمنا طريقهم ...

أربعة عشر قرناً ونداءات القرآن الكريم تحذر وتنذر ، .. فما من لحظة سيلقى فيها السلاح ويكف الخصوم عن البغي والكيد :

﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا ﴾ (١)، ﴿ وَلَن تَرْضَى عَنْسكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَى تَتَبِعَ مِلْتَهُمْ ﴾ (١)، ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَالله مُتِمَّ نُورِهِ وَلَرْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (١) ...

والله متم نوره ولو كره الكافرون !!

من النصر لن يكون فلتقرعين أتباع هذا الدين ولترغم أنوف خصومه .. فإن النصر لن يكون إلا لهذا الدين !!

تلك معادلة واضحة يقولها الله .. ويؤكدها التاريخ .. يؤكدها أربعة عشر قرناً من الصراع الذي لا يرحم ، والنتيجة الواحدة التي لا تتغير أو تتبدل مهما عظمت التضحيات وغلى الثمن وطال السرى . أن ينتصر الإسلام وبعلو.. وأن ينتشر نوره في الآفاق !!

<sup>(</sup>١) البقرة ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة ١٢٠ .

الصن ٨٠

هل ثمة من دين أو مذهب اجتاز رحلة الأربعة عشر قرناً ، أو حتى القرن والقرنين ، دون أن تتشعب به المسالك وتنحرف الطرق وتضل الأهداف ؟! عشرات الأديان والمذاهب .. قطعت خطوات قصيرة في الزمن والمكان .. وما لبثت أن تعرضت لأكثر من محنة ، فلم تصمد لها ، فتمزقت وتفقت وانحرفت عن الطريق .. وعشرات غيرها أشبعها الوضاعون والكهنة والمرتزقة دجلاً وشعوذة وترهات ، لتحقيق مصلحة وتطمين حاجة .. قبل أن تقطع بعضاً من الطريق الطويل ..

والإسلام هـو الإسلام .. وكتابه هـو الكتـاب .. وسنته هـي السـنة .. وهدى خلفائه ورجلاته هو الهدى .. ليس ثمة إسلامان ولا كتابان ولا سنتان.. ليس إلا إسلام واحد وكتاب واحد وسنة واحدة ..

يمضي على ذلك أربعة عشر قرناً .. أو أربعة عشر ألفاً من السنين !! والأمر سواء ..

فليطمئن أتباع هذا الدين الذين يزحفون عدداً باتجاه الألف مليون مسلم.. وليخسأ الخصوم الذين يتصورون ، أو يصوِّر لهم الذين يحركونهم من وراء ستار ، في ساعة حلم شيطاني .. أن بمقدور قوة في الأرض أن تسحق هذا الدين .. أن توقف حركته .. ليطمئن الأتباع .. وليخسأ الخصوم .. فالله متم نوره ولو كره الكافرون !!

إن هذا الدين يحمل عوامل ديمومته واستمراره .. وهذا أمر بديهي .. فما دام الله سبحانه قد أراد له أن يكون الدين الأخير .. فمعنى هــذا أنه سبحانه قد أمده بعناصر القبوة والشمول والحيوية والديناميكية ما يجعله قديراً على التواصل مع أحيال البشرية المتعاقبة . حيلاً بعد حيل .. وسواء مر على ظهور الإسلام قرن واحد أم أربعة عشر قرناً ، أم مائة وأربعون قرنا .. فإن هذا الدين سيظل يحمل ما منحه الله سبحانه من قوة وحيوية .. قديراً على الصمود حيثما يجب أن يكون الصمود ، بصيراً بمطالب الحياة البشرية في كل مكان وزمان .. متمكناً من الامتداد والانتشار هنا وهناك . وليس بزوغ فحر القرن الخامس عشر سوى محطة للذكرى .. ونفحة من نفحات الأمل ..

الذكرى لقدرة هذا الدين على الفعل التاريخي ، والتحقق ، والاستمرار . . والأمل فيما يمكن أن يأتي بمه من معجزات عبر القرون القادمة بإذن الله . .

إنه دين الفطرة الذي يتعامل مع الإنسان بما هر إنسان معجونة في تكوينه قوى الروح والمسادة .. والطبيعة والغيسب .. والثبسات والحركة والغرائر والأشواق.. والفاني المحدود بالأزلي الخالد ..

ويتعامل مع الطبيعة والعالم كشفاً عن سننهما ونواميسهما الـتي أودعهـا اللـه فيهما ، وسعياً من أحل تحقيق الوفاق المرتجى بين الإنسان والعالم .. ويتعامل مع التاريخ بما أنه حركة دائمة متجددة لا تعرف حراناً ولا سكوناً .. إنه المنظور الإلهي المعجز الذي يعرف كيف يتعامل بهذا الدين مع الإنسان ، والطبيعة ، والتاريخ ، .. وإنه لن يُخشى أبداً على دين يعرف كيف يمد جناحيه لكي يغطي مطالب هذه الأقطاب جميعاً ..

فما دام الله قد صمم هذا الدين و "أكمله" على يدي رسوله الكريم ، ليكون دين البشرية الأخير .. فمعنى هذا أنه قد أريد له أن يظل باقياً ما تنفسس إنسان على وجه البسيطة .. دائماً ما طلعت الشمس من مشرقها .. خالداً ما دامت السماوات والأرض !!

ولن يُخشى عليه !!

(٤)

# قدرة فذة على التحديات:

وعبر الأربعة عشر قرنا التي انقضت أثبت هذا الدين قدرة فذة على قبسول التحديات وهضمها وتمثلها ، سلماً وحرباً ..

لقد جوبه هذا الدين منذ فجره المبكر بردة شرسة قياسية .. فاستجاب لها وخرج منها أكثر صلابة وتوحداً ، وانطلق إلى العالم غير عابئ بنذر كسرى وقيصر .. فلما تم له الانتصار عليهما عبر فترة زمنية قياسية تشير التأمل والإعجاب .. عرف كيف يفتح صدره لتراث الأمم والشعوب ومعطياتها الحضارية .. عرف كيف يتعامل معها وفق معاييره الواضحة الحاسمة ، فيأخذ ما

يمكن أخذه ويرفض ما يتوجب رفضه .. إنه ها هنا في ساحات السلم والعطاء، كما هو هناك في ساحات الحرب والشهادة .. قدير على الاستجابة للتحديات، غير هارب منها أو ناكص عنها .. إنه دين التقدم والحركة والاقتحام .. ولن يتردد إزاء شيء أبداً .. سلماً أو حرباً .. وعلام التردد وهو يملك من عوامل القوة والأصالة والشمول ما هو قدير بها جميعاً على أن يصهر كل ما يعترض طريقه بالنار التي تحرق والنور الذي يضيء ؟!

وطيلة القرون التالية وهو يتعرض لتحديات قوى كانت في كثير من الأحيان تفوقه عدة وعدداً .. ولكنه كان دائماً المستجيب لتحديها ، المتقدم لجابهتها .. والمنتصر عليها في نهاية الأمر .. وليس غمة من لا يعرف المذي فعله هذا الدين وأتباعه إزاء هجمات الصليبيين وغزو المغول .. ردَّ أولاهما على أعقابها واحتوى الثانية .. فإذا بالغالب القاهر يتقبل الانتماء للدين الذي تصور أنه غلبه ... ويُخضع له ويطيع !! .. وهي تجربة تاريخية تكاد تكون (نادرة) بين التجارب .. أن يخضع الغالب للمغلوب !! ولكها في حقيقة الأمر ليست نادرة.. فإن السر يكمن في عبقرية هذا الدين ..

(0)

واليوم ، وهو يطل على قرنه الخامس عشر ، يجد نفسه محاصراً بألف تحد وتحدي . إن الاستعمار الجديد والمادية الملحدة يضيّقان الخناق عليه بالغزو الفكري والتخريب الأخلاقي والتدمير الاحتماعي والاستنزاف الاقتصادي والصراع الاستراتيجي ... والصهيونية التي فاقت أبشد العنصريات في التاريخ

صلفاً ووحشية وأنانية وغروراً تضع كافة إمكاناتها حنباً إلى حنب مع هذين الخصمين لسحق هذا الدين وإبادة أتباعه ، أو إضعافهما وشلهما على الأقل ..

وغير هؤلاء وهؤلاء عشسرات ، بل منات من الضغوط والتحديات .. ترى.. هل سَيْقَدَّر للإسلام هـذا المرة أن يُخرج من المعركة الطاحنة ظافراً ، منصوراً!

إنه يملك اليوم (خبرة) أربعة عشر قرنا من العمل والصراع والتجربة والعناء والمقاومة والاختبار .. ولن تذهب هذه الخبرة عبشاً بمجرد أن تصدق النية، ويصح العزم ، ويخلص الإيمان ..

ترى .. أيمكن القول بأن الإسلام ، يوم أن يستقبل قرنه التاسع عشر أو العشرين من عمره المديد ، سيكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديّات والتفوق عليها ؟! .

وعبر مسيرته الحافلة ذات الأربعة عشر قرناً .. كان الإسلام قديراً -أبداً - على التحدد والانبعاث ، وكلما ادلهم خطب وذرت الفتنة قرنها ، وكاد البأس أن يأخذ بتلابيب النفوس والأرواح .. كلما برز رجل أو انبعثت حركة.. فما يلبث هذا الدين أن يجد من ينطلق به إلى آفاق حديدة .. فيزداد قوة .. وتمكنا .. وأصالة .. وعطاء .. حتى لقد أصبح من المُسلّم به أنه على رأس كل قرن هجري سيجيء من يقوم بالدور الموعود .. رجلاً أو جماعة أو حركة .. فيمضي بالموكب المبارك إلى مواقع حديدة متحاوزاً به المنزلقات والعقبات فيمضي بالموكب المبارك إلى مواقع حديدة متحاوزاً به المنزلقات والعقبات والأشواك !! .. إنه دين يحمل في تركيبه المعجز القدرة الأبدية الخلاقة على التحدد والانبعاث .. بل إن هنالك ما هو أعجب من هذه الظاهرة في تاريخ هذا الدين وتركيبه .. إنه حيثما خسر المعركة ، أو انحسر وتراجع في جهة من الجهات حيثما غرك في حهات أخرى ؛ لكي يحقق أكثر من نصر فيعوض هنا عما خسره هناك .. ويكون في نهاية التحليل هو الفائز في حساب الخسائر والأرباح!!

إن الأربعة عشر قرناً التي تشكل عمر هذا الدين غنية بالشواهد على هاتين الخصيصتين اللتين تميزان هذا الدين فيما تميز به من معالم وسمات .. القدرة على التحدد والانبعاث ، والقدرة على التعويض .. وإنه ما من دين أو مذهب في التاريخ امتلك هاتين القدرتين بالسعة والديمومة والعمق التي امتلكها به هذا الدين العظيم ..

ولن يغني الكلام هنا عن متابعة (شاهد) التاريخ نفسه ..



(Y)

# خبرة الماضي:

ونحن ندلف إلى القرن الخامس عشر الهجري .. باتجاه الألف مليون عدداً من المسلمين .. نتذكر الدعوة في أيام محنستها الأولى .. زمن الأفراد القلائل المضطهدين .. المطاردين .. ونتذكر الرحل الأول الذي صنت العجزة .. ونتذكر وعد الله بالنصر المبين ﴿ إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنيا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَسْهَادُ ﴾ (١).

إذن فقد صدق الله وعده .. ولن تكون أكاذيب الأرض كلها بقادرة على أن تعكس صدق هذا الدين وقدرته الأبدية على الانتصار .

لقد زرعت يا رسول الله ، وزرع معك أصحابك وتابعوك بإحسان .. عبر عشرات السنين ومئاتها وهم يحرثون الأرض ويلقون البذور .. ويزرعون.. وكانت أبصارهم وعقولهم معلقة بالله .. ما من كبيرة ولا صغيرة إلا وهم يتحركون بها من خلال رؤيتهم الإيمانية التي ترى وجود الإنسان في العالم امتداداً لإرادة الله وقدره ، وكانوا يريدون إعادة صياغة العالم .. قلب تربته العفنة التي غطت على مساحاته .. قلبها من الأعماق، وإظهار التربة الجديدة ..

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> غافر ۵۱ .

البربة النقية لكى تكون الثمار نظيفة قوية معطاء ﴿ كُزَرْعِ أَخْسَرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَارْرَهُ فَارْرَهُ فَالْمَرْمُ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ... ﴾ (١).

ولقد كان الحصاد عظيما حقاً ﴿ أَلَمْ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ الله مَثَلًا كَلِمَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةً طَيْبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ( ﴿ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

ورغم أن العالم اختار أن ينقلب على صوتك المؤثر .. أن يمرق عن صراطك المستقيم .. رغم انه أعاد قلب الربة - ثانية - لكي يغطي جغرافية القارات كلها بالعفن والفساد فلا يتبقى ثمة ما هو نظيف طاهر .. رغم هذا وذاك .. فإن طائفة من أمتك ستظل تواصل الطريق ، وسيظل أملها معلقاً بالله.. أن تعيد صياغة العالم ثانية وثالثة ورابعة إلى أن يتحقق النصر الموعود .. وهو لابد آت وقد خلت مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَن فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُروا كَيْف كَانَ عَاقِبة المُكذّين عَن الْحُراق إِنْ كُنتُم مُوْمِنِينَ وَمُوعِظة لِلْمُتقيبن عَن الحرك باتحاه القرن الخامس عشر ، المبارك بإذن الله ، نتذكر أنه ما من قرن تصرم من هذه القرن الأربعة عشر ، كان أتباعه محمد عليه السلام فيه عاجزين عن الحركة ..

<sup>(</sup>۱) الفتح ۲۹.

<sup>(</sup>۱) ابراهیم ۲۵، ۲۵.

<sup>(</sup>۳) آل عمران ۱۳۷ – ۱۳۹.

عن أن يعملوا شيئاً .. أنه ما من قرن إلا وتبرز منهم طائفة ترفع الراية ، وتتحرك بإيمانها الفذ ويقينها الوضيء لكي تثبت مواقع هذا الدين وتمدها إلى الآفاق .

(4)

لقد كانت رحلة الأربعة عشر قرناً مسيرة صعبة قاسية ، باهظة الثمن كثيرة التكاليف .. لكنها كانت في الوقت نفسه كثيرة العطاء .. وإنه ليس ثمة حزاء كبير دون جهد كبير .. ولقد بذل أبناء هذا الدين ، عبر كل قرن ، الكثير الكثير جُهداً وعرقاً ودماً ودموعاً ، فلم يذهب هذا كله عبثاً .. لقد أتى ثماره ، وملاً الدنيا عطاء سخياً ..

الدعوة التي كانت تتحرك في طرقات مكة خائفة وحلة ، أصبحت تقول كلمتها بمواحهة عروش كسرى وقيصر فتُسقِطها وتذلها .. الصلوات التي كانت تقام سراً في دار منزوية في أنحاء أم القرى .. صارت تقام على شواطئ الأطلسي وتخوم الصين .. يطمح أصحابها أن يجتازوا البحر والتخوم لكي لا يبقى ثمة مساحة في العالم لا تقام فيها صلاة ولا يذكر فيها اسم الله ... المستضعفون في الأرض الذين كانوا يطاردون ويضطهدون ويعذبون ويجلدون.. غدوا قادة العالم وساسته وحكامه .. كتاب الله الذي كان يحكم بالقتل على قارئه أصبح دستور الدنيا ومرشدها ..

لقد كانت مسيرة باهظة حقاً ، ولكن الجزاء كان كبيراً !!

إنه ما من أمة في الأرض تعرضت عبر مسيرتها التاريخية لما تعرض له أبناء هذا الدين .. لقد تكالبت عليهم قوى العالم كله ، منفردة حينا متجمعة أحياناً، وأنها لتختلف وتتنازع وتتناحر فيما بينها إلا حينما يكون الأمر قتالاً لهذا الدين فإنها تأتلف بقدرة قادر لكي تضرب عن قوس واحدة .. منذ معركة الأحسزاب حيث تجمع اليهود والوثنية العربية والبدو والمنافقون وحتى آخر لحظة من عمر القرن الرابع عشر الذي آذن بانقضاء ، حيث تتجمع معسكرات الصهيونية والمادية والصليبية والاستعمار الجديد .. كان الإسلام هو هدف الخصوم والبؤرة التي تجذبهم إليها ..

ولكنه كان دائماً هدفاً صعباً ، وكانت دائماً بؤرة شديدة الجمر تعرف كيف تحرق الأيدي التي تمتد إليها لكي تطفئ سراحها الوهاج ..

واليوم ونحن نقف على أعتاب قرن حديد نتذكر طوابير الخصوم الأعداء.. حشود المهاجمين والغنزاة والمستعمرين .. وأنها حقاً لطوابير طويلة وحشود كثيفة لا يكاد يُرى أولها من آخرها .. ولكننا كنا - رغم هذا التواصل الزمني الشرس لضرب الإسلام واستئصال شأفة المسلمين - كنا غالباً المنتصرين ، وتلك منة من الله يتوجب ألا نغفل عن شكرها لحظةً واحدة ..

إن هذا الدين يحمل سر بقائه المعجز وديمومته الفذة ، ولمن تستطيع قرة و في الأرض أن تمحق كلمته من الوجود .. لقد حدث عبر الأربعة عشر قرناً

الماضية أن هُزِمَت كل الحشود والطوابير التي سعت لاغتيال هذا الديس ، وبقى الإسلام صامداً متفرداً ماضياً لتحقيق كلمته في العالم .

(11)

إن رحلة الأربعة عشر قرناً تمثل رصيداً كبيراً من تجارب الخطا والصواب.. ونحن نتحرك باتجاه قرن حديد يتوجب علينا كمسلمين أن نراجع أنفسنا ونعيد النظر في معطيات المسيرة الطويلة ويقينا فإننا سنتعلم الكثير.. وهل ثمة أكثر خبرة من التاريخ ؟ هل ثمة أكثر عطاء ومنحاً من هذا الزمن المترع ذي العمر الطويل والذي يمكن بدراسته وفهمه أن نستخلص أبعاد التجربة ونكثف مؤشرات العمل والحركة عبر القرن القادم ؟؟.. إن أمة لا ترجع إلى نفسها لكي تنقد ذاتها ، أمة غير حديرة بالحياة ، وإن أمة لا تلتفت إلى ماضيها في نهاية كل شوط من الرحلة التاريخية الطويلة ، أمة غير قادرة على المضي في المشوار إلى غايته ..

إن الحُفر والعقبات والمتاريس في طريق المستقبل كثيرة .. ويزيدها كثرة اننا أمة تكالبت عليها الأمم ، فإن لم تستمد من تاريخها الهادي والدليل فقد يخشى عليها ما تنبأ به الرسول المعلم عليه السلام .. أن تغدو في قرنها القادم قصعة يزداد المولمون عليها .. إن القرن القادم سيكون ولا شك قرن الصراع الدولي الحاسم في ميادين العقيدة والإستراتيجية .. والإرهاصات واضحة بينة قد أخذت تطل برأسها في العقد الأحير من قرننا هذا .. والخارطة العالمية لمواقع الأمم والشعوب ستزداد ألوانها عمقاً وتميزاً .. ولن يكون لنا خيار في أن نتميز،

غن الآخرين ، وإلا امتصنا هذا اللون أو ذاك وأصبحنا نبحث عن مواقع الأمة الإسلامية في العالم فلا نكاد نجد لها أثراً .. ثمة ظلال باهتة للأصفر ذات اليمين وللأحمر ذات الشمال .. وقد منحنا ديننا الصبغة التي تميزنا بسين الأمم وتمنحنا الهوية واللون على خرائط العالم .. ﴿ صِبْغَةُ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِسْ الله عبئة ﴾ (١).

إن هجمات القوى المضادة للإسلام ، كما يبدو من المقدمات ، ستزداد عنفاً وشراسة مع الأيام .. وقد تداعت علينا - متفقة أو غيير متفقة معسكرات المادية والصليبية والصهيونية والإمبريالية ، ومن يدري فلعلها قد اعتزمت أمراً أكبر بكثير وأخطر بكثير من كل تخميناتنا وتوقعاتنا .. فلنكن على حذر ولنجعل من القرن القادم قرن النفير العام للدفاع عن الذات بمواجهة الإفناء المحتمل ، ولتعمق ملامح الشخصية بمواجهة عمليات الطمس والتشويه ..

(11)

إن (توينبي) ، مورخ الحضارات المعروف ، يقول إنه من بين بضع ، وعشرين حضارة بشرية شهدها التاريخ ، لم يتبق غير سبع ، ستة منها ، بضمنها حضارتنا الإسلامية ، مهددة اليوم بالابتلاع والتلاشي في كيان الحضارة الغربية .. و سواء صح هذا الذي استنتجه الرجل ، بعد رحلة استقرائه ذات الثلاثين عاماً ، أم لا ، فإن الذي يحذث على مستوى الواقع هو

<sup>(</sup>١) البقرة ١٣٨.

أن حضارتنا ، أو بقايا حضارتنا بشكل أدق ، مهددة فعلاً بالتفكك والتلاشي والزوال .. ولا ندري إن كان القرن القادم سيكون قرن الاحتضار أم الميلاد الجديد ؟

وسيكون القرار الأخير بأيدينا .. إنه قد مضى إلى غير رجعة زمن الإسقاط والهروب ، يـوم كنا نتخذ من الاستعمار مشجباً نعلق عليه كل هزائمنا ومتاعبنا، وكأننا لم نكن نحن بقابليتنا للاستعمار - كما يقول المفكر الجزائري مالك بن نبي رحمه الله - قد مكنا للاستعمار في نفوسنا وبلادنا ..

إنه قد آن الأوان لكي نصحح المسار فنعترف بالخطأ مهما عظم من أجل أن نعد أنفسنا للمحابهة النهائية الحاسمة على كل الجبهات .. وحينذاك يمكن أن نسد كل تُغرة قد يتسلل منها الخصم في مشارف حدودنا الشاسعة أو تخوم نفوسنا الضائعة ..

(11)

#### مفاتيح التغيير

والمفاتيح التي منحنا إياها هذا الدين للتمكن من المجابهة والتحقيق بالانتصار واضحة بينة ، إنها على وجه التحديد مفتاحان لا ثالث لهما : التغيير الذاتي على مستوى الخماعة .. وإنهما بتعبير الرسول المعلم عليه السلام : جهادان جهاد أكبر ضد هوى النفس وانحرافاتها لتحريرها وتمكينها من التزام الصراط .. وجهاد أصغر ضد الخصوم



والأعداء على مدى العالم كله لتحريره من الطاغوت وتمكينه من المتزام الصراط...

ولقد قالها القرآن الكريم بوضوح لا مزيد عليه ﴿ إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقُوم حَتَى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِم ﴿ (١)، ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ الله لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنعُمَهَا عَلَى قُومٍ حَتَى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِم ﴿ (٢)، وفي مقابل عملية التغيير الذاتبي هذه الزمنا بأن نعمل على التحقق بالاستعداد اللازم للجهاد الآخر: القتال على أرضية العالم لتنفيذ كلمة الله في الأرض .. وقالها بوضوح لا مزيد عليه ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تَرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُم ﴿ (١)، وثمة سورة بكاملها سميت بسورة الحديد، ولهذا دلالته ولا ريب .. ونقرأ إجدى آياتها ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيْنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابُ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله مَن يُنصرهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيبِ إِنَّ الله قُويٌ عَزِيزٌ ﴾ ( أ ) .. فإذا بها تحمل مؤشراً واضحاً على مدى اعتماد خام الحديد هو واحد من أخطر خامات الأرض ، لأغراض التسليح .. إن الدولة التي تملك خام الحديد تستطيع - كما همو معروف - أن ترهب أعدائها بما يتيحه لها هذا الخام من مقدرة على التسلح الثقيل ، وتستطيع

<sup>(</sup>۱) الرعد ۱۱.

<sup>(</sup>١) الأنفال ٥٣ .

الأنفال ١٠.

<sup>(</sup>۱) الحديد ۲۰

- أيضاً - أن تخطو خطوات واسعة لكي تقف في مصاف الدول الصناعية العظمى التي يشكل الحديد العمود الفقري لصناعتها ..

ونتذكر ها هنا آيات من سورة سبأ يرد فيها ذكر الحديد: ﴿ وَلَقَـدُ آتُيْنَا دَاوُودَ مِنَا فَضَلَّمَا يَاحِبَمَالُ أُرِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْمًا لَّهُ الْحَدِيدَ (إِنَّ أَنْ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدُرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إنِّي بَيْ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (١)... نتذكر نعمة الله على نبيه وعبده داوود بتسييل الحديد له أو بتعليمه كيف يسيل الحديد وهي بصدد الحديث عن البناء والإعمار والتصنيع ونتذكر -أيضاً - ذا القرنين وهو ينادي الجماعة المضطهدة : ﴿ آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفَحُوا حَتَى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَــالَ آتُونِـي أَفْـرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ اللَّهُ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾ (١٠). ويلفت أنظارنا ، في آية سورة الحديد آنفة الذكر ، ذلك التداخل العميق والارتباط الصميم بين إرسال الرسل وإنزال الكتب معهم وإقامة الموازين الدقيقة لنشر العدل بين الناس ، وبين إنزال الحديد الذي يحمل في طياته الباس والمنفعة ، ثمم التأكيد على أن هذا كله إنما يجيء لكي يعلم الله (من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز) .. وهكذا ، فإن المسلم في هذا العالم لن تحميه وتنصره إلا يده المؤمنة التي تعرف كيف تبحث عن الحديد وتصوغه من أحل الحماية والنصر ، وهو بمجرد أن يتخلى عن موقف الفعال هذا ويختار مواقع الفرار والانتظار

<sup>(</sup>۱) سياً ۱۰ ، ۱۱ .

<sup>(</sup>۲) الكهف ۲۹،۹۲.

وثمة ما يوحى بالأمل ، فإن كسور الحضارة المادية المعاصرة وشروخها ستزداد اتساعاً وعمقاً عبر القرن القادم .. إن معاناتها المكثفة أخذت تتضح أكثر فأكثر في العقود الأخنيرة ، وهي لا ريب ستأخذ طريقها وفق متوالية حسابية ، وربما هندسية ، لكي تتضاعف على مستوى الكم والنوع على السواء.

والذي يؤكد هذا هم الغربيون أنفسهم ، سواء منهم الذيس انشقوا على هذه الحضارة وبدأوا يوجهون إليها نقداتهم ، أم الذيس يعيشونها يوماً بيوم فيقدمون بسلوكهم وتجاربهم مثلاً حياً على الأزمة الضيقة التي تأخذ بخناقها . . وهؤلاء وأولئك ليسوا ناساً عاديين أو هملا ولكنهم من قادة الفكر ورؤوس المحتمعات الغربية ، وأقوالهم يجب أن تؤخذ على محمل الجد . . إنهم رحال من مستوى اشيغلر وتوينبي وكولن ولسون وبرنارد شو وكامي وهمنفواى وماسينيون وارويل وكوستلر وجيوروجيو وليبولدفايس وفينز حيرالد وغروترود شتاين وسوليقان . . مؤرخون وأدباء وعلماء وفلاسفة ، وقد وقفنا عند بعض شهاداتهم وحللنا دلالاتها في غير هذا المكان فلا داعي لإعادة القول فيها . . والمهم هو أن (الشهادات) التي تدين الحضارة العلمانية المعاصرة ستزداد تنوعاً واتساعاً عبر القرن القادم وستجعل إدانة هذه الحضارة آكثر عنفاً ووضو-عاً .

وفي مقابل هذه الشهادات والإدانات ثمة الكئير مما قاله الغربيون أنفسهم عن مستقبل الإسلام .. وهي أقوال يتوجب علينا ألا نحملها محمل الجدّ الكامل؟ لأن القوم - هناك - يتمنون ويتنبأون هروباً من الأزمة التي تأخذ بخناقهم .. ولأن أقوالاً كهذه قد تخدرنا عما نعانيه فعلاً ، وتعلق أحلامنا وأهدافنا وأمانينا باليوم الموعود الذي تغنسي به الغربيون ، ولن تصنع اليوم الموعد إلا عقولنا وسواعدنا .. ومن ثم فإن أمضى ما يمكن أن نفيده من شهاداتهم تلك هي تأكيد حقيقة أن العالم يعاني - فعلاً - أزمة قاسية وأنه بحاجة - فعلاً - إلى قارب النجاة .. قبل أن يموت أو ينتحر غرقاً ..

والمسألة - كما هو واضح - ليست في إيجاد البديل ، فها هو ذا ساطع بين كالشمس والقمر .. ولكنهم - لأكثر من سبب - لا يعرفونه تماماً ولا يقدرونه تماماً .. وإذن فإن المطلوب في العقود القادمة هو تحقيق القدرة على التوصيل ..

إن الاستعداد للتقبل سيزداد اتساعاً مع الأيام .. والفراغ الذي يتمخض عن معطيات حضارة لا تعرف الله والإنسان سيزداد عمقاً .. والحياة قزحى .. والتاريخ يصنعه أحياناً توقيت ذكي لإصابة الأهداف .. وها هي ذي الأهداف المواتية تدعونا ، فلنتعد للأمر عدته فإن كسب رجل مثقف عن عالم الغرب ، رجل على مستوى حرمانوس أو دينيه أو ليوبولدف ايس أو بوكاى لهو كسب كبير يزيد في رصيد الإسلام مرتين ، مرة بانتماء الرجل إلى هذا الدين ومرة بتوظيف قدراته لتوصيل قناعاته الجديدة إلى بني حلدته بلغتهم نفسها وقناعاتهم ذاتها ..

**₹•**}

(1£)

ومع الأمل الذي تبعثه فينا حاجة العالم المعاصر إلينا .. ثمة إضاءات قرآنية تنقدح في طيات المستقبل الغامض كومضات النجوم الساطعة في السماء البعيدة.. وقد غدا الوميض البعيد ، عبر مراحل متعددة من تاريخنا ذي أربعة عشر قرناً من العمر أمراً واقعاً .. ناراً في قلب العالم ، على مساحات واسعة من أرضيته . تحرق وتضىء في الوقت نفسه ..

ولكن كيف ؟

ليس بالأماني والظنون والأحلام .. يقيناً ولكن بالفعل والتحقق والتحقق والتحريب والممارسة والجهد والمقاومة والحركة ..

وما لم نعمل عقولنا وأذرعنا لإشعال النار المقدسة في صميم العالم ، فإن قبسها سيظل معلناً هناك في السموات النائية ، حيث تغرق الدنيا في الظلام . . فلننظر إليها ولنعرف الطريق الذي يتوجب أن نسلكه لتحويل الكلمات المضيئة إلى أفعال مضيئة ، والنذر المتوعدة إلى نار مشتعلة .

﴿ فَأُوحَى إِلَيْهِم ۚ رَبُّهُم لَنُهُلِكُنَّ الظَّالِمِينَ ﴿ وَلَنْسُكِنَنْكُمُ الْأَرْضَ مِنْ الظَّالِمِينَ ﴿ وَلَنْسُكِنَنْكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) إبراهيم ۱۲، ۱۶.

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْسِ أَنَّ الْسَأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿ إِنَّ الْسَالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿ إِنَّ الْسَالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿ إِنَّ الْسَالِحُونَ إِنِي ﴾ (١).

﴿ وَأُورَثُنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾ (٢).

﴿ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١).

﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَةً وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَةً وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ ( ﴿ وَنَمَكُنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ .. ﴾ (1).

﴿ وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَحْلِفَنَهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَحْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكَنَنَ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ مِنْ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الأنبياء ١٠٥، ١٠١٠

<sup>(</sup>۱) الأعراف ۱۲۷

٣ الأعراف ١٢٨

<sup>(</sup>۱) القصص م، ۲.

<sup>(\*)</sup> النور ٥٥.

# دين الحركة والمستقبل:

والإسلام هودين الحركة .. والتقدم .. والتشوف الأبدي إلى الأمام .. إلى المستقبل .. من أحل إعادة الوفاق مع سنن الكون ونواميس العالم .. ونحن نتحرك باتجاه قرن حديد يتوجب أن ندرك هذا حيداً ، فالمسلم - إذا أردنا الحق - هو التقدمي الوحيد !!

إن الإسلام بمثل موقفاً في قمة حركة التاريخ ؛ لأنه دعوة لاكتشاف الحركة والتوافق معها .. ليس مع حركة التاريخ فحسب كما نسعى الماركسية، ولكن مع نواميس العالم والكون كله .. ولو شعر المسلم الجاد أنه يقف في موقف ساكن ، أو رجعي ، لغادره مباشرة بمجرد أن يملك ذرة من ذكاء ، لكن قناعته تنبثق من كونه ينتمي إلى العقيدة التي تجعل منه الإرادة الفاعلة في العسودة بذاته وبمجتمعه وبالبشرية عموماً إلى طريق التوافق والتقدم - من ثم - بزحم عظيم يتولد - بالضرورة - من التقاء الطاقات الإنسانية والمادية في إطار التوافق ، و ليس تصادمها وتقاطعها وتفتتها .. التقدم إلى كشف أعظم وخطوات أوسع وبناء أكثر ديمومة ورسوخاً يقام على هذه الكشوف ..

لو أن المسلم الجاد يشمعر لحظة بأنه يقف في موقف رجعي أو ساكن لتخلى عنه تواً ولكنه يحس أنه يتحرك في قمة المسيرة التاريخية دائماً ، لأنه ملبو لكلمة الله التي تقوده وتحدوه .. ومن ، غير الله سبحانه ، من يقدر على تحديد مواقع الرجعية ، والسكون ، والتقدمية .. الله السذي يعلو على مواضعات الزمان والمكان النسبية ، ويستشرف ، بعلمه المحيط ، صيرورة الكون والتاريخ والحضارات ؟

لقد تحدث عشرات الوضعيين ، بل مئاتهم ، منذ عهد أرسطو وسفراط وأفلاطون ، وحتى عصر برغسون وديوي وتوينبي وسارتر ، مروراً بماركس وانجلز وهيجل وكومت وبلاييف وغيرهم .. تحدثوا عن مفاهيم الحركة وكل اتخذ موقفاً إزاءها ، وحدد على ضوء موقفه ما هو رجعي وما هو ساكن (استاتيكي) وما هو حركي تقدمي (ديناميكي) .. موقفاً يختلف بدرجة أو اخرى عن مواقف الآخرين .. فمن منهم يا ترى يكون مصيباً؟ ولماذا يكون ادعاء العلمية والصواب المطلق حكراً على هذا المفكر أو الفيلسوف أو ذاك .. ما داموا أنهم جميعاً أعملوا عقولهم من خلال قدرات نسبية ومعرفة غير كاملة بالحقائق .. ثم أصدروا حكمهم بعد هذا ؟

ليس ثمة قول فصل في هذا الجال .. كما هو الحال في أي من بحالات الفكر الوضعي فيما يسمى بدائرة العلوم الإنسانية التي يحلو لرحالاتها ادعاء العلم المطلق وأن ما يطرحونه من فلسفات هو بمثابة كشف نهائي لسنن العالم والحياة .. على العكس من رحالات العالم المختبرين الذين علمتهم مناهج بحثهم العلمية حقاً أن يتواضعوا فلا يقعوا في مظنة الادعاء .. والمسلم الجاد يرفض وصاية أحد من الوضاعين ، ويرفض تصنيفهم للناس إلى رجعيين وسكونين

وتقدميين ، كما يرفض تصنيفهم للحقائق والسنن والنواميس لأنهم ، كما يصفهم القرآن ، ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَ الظّنَ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ. ﴾ (١).

والمسلم الجاد مقتنع حتى آخر قطرة من دمه ، وأعمق حلية في دماغه ، أنه يختار بإسلامه أكثر المواضع حركية وتقدمية في مسيرة التاريخ ونواميس الكون وخرائطه .. وإن جهاده الذي هو بمثابة ثورة دائمة ، إنما هو استراتيجية الحفاظ على هذا الموقع ، ودعوة الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها إلى اختياره .. وصدق الله العظيم في . وإنسك لتهدي إلى صراط مُسْتَقِيم في التمار الله العظيم في السماوات وما في الأرض .. . هـ (1).

(17)

#### هندسة جمالية للثقافة:

وماذا عن المسار الثقافي في قرن ستبلغ فيه إمكانات التخطيط والبرجمة والدقة المنهجية آفاقاً بعيدة .. ونحن لا نسزال في قطاعات واسعة من معطياتنا الثقافية ، نتخبط في الفوضى والارتجال واللامنهجية في وقت يتوجب علينا أن نفيد إلى أقصى مدى ممكن من كل ما تضعه تحت أيدينا هذه الإمكانات من أجل أن نختصر الزمن الذي يفصلنا حضارياً عن الآخرين ، ومن أجل أن نوفر في الجهد الذي نحس بأمس الحاجة إلى سعراته لمواصلة السباق الدؤوب ..

<sup>(</sup>۱) النجم ۲۳ .

<sup>(</sup>۲) الشورى ۲۵، ۵۳.



إن الحديث في (منهجية) المسار الثقافي وضروراته يطول ويتشعب ، ومن ثم سأكتفي ببعض الملاحظات المتواضعة علها تلقى إضاءات بسيطة على جوانب من المشكلة المنهجية وتنير جانباً محدوداً من طريقنا إلى القرن الجديد .

إنه يتوجب على المفكر الإسلامي الحديث أن يغدو (مهندساً) يلتزم قواعد التقابل والتناظر والتناسب، ويعمل بموجب التوزيع الرياضي الصارم للأبعاد والمساحات، ويدرك أن (العمل الفكري) لا يستوي على سوقه إلا بأن يلتزم فيه شرطان أساسيان هما (العلم) و (الجمال)، أو المحتوى، و الأسلوب، أو كما يقول قدماؤنا (المعنى) و(المبنى). إلا أن المطابع - للأسف - تقذف لنا، بين الحين والحين، كتباً ومؤلفات من هذا النوع، وتختفي قيمه الواضحة المحددة وراء ركان من الكلمات والعبارات (الإضافية) التي لا تصل بالقارئ إلى أهدافه إلا بعد أن تجتاز به عشرات المنحنيات والدروب المعوجة.. وعندما يصل يكون قد أرهق، وهو غير مستعد لتقبل الحقيقة النهائية التي سيكشف عنها النقاب آنذاك!!

وإذا كان هذا مباحاً لكتاب الأجيال الماضية .. حيث لم تكن أساليب البحث الفكري ومناهجه قد نضجت واكتملت فإنه يعد خطيئة كبيرة في العقود الأخيرة التي بلغت فيها تلك الأساليب والمناهج حداً واضحاً من النضج والاكتمال ، وانتشرت في أنحاء الأرض بحيث أصبحت بداهاتها وقواعدها في متناول الجميع ..

فإذا ما أضفنا إلى هذا ما يتميز به عصرنا الراهن من سمات أبرزها السرعة التي تتطلب التركيز ، والتوغل البعيد في ميادين العلوم جميعـاً ممـا يســتلزم طــرح افكار وسبر اغوار ، بعيداً عن الترهات البلاغية والمبالغات الإنشائية ، كان لنا (اللغة) المناسبة لإيصال أكبر قدر من الأفكار إلى عقول المثقفين ونفوسهم. إذ يجب أن يكون هناك ترابط عضوي وتسلسل منطقى بين الكلمات والجمل والفقرات والفصول ، بحيث إن أي تغيير في وضع واحدة منها ، تقديماً أو تَاخيراً ، يقود إلى تفكك في البحث واضطراب في صياغته رغم أن أبحاثاً كشبرة تَطرَح ، ولشدة تفككها وعدم تماسكها ، فإن بإمكاننا أن نجري تغييراً في مواضع لكلماتها وجملها وفقراتها وفصولها دون أن يلحق بالبحث أي أذي ، تماماً كما يبني إنسان ما بيتاً كثير الحجرات والردهات ، وهو لا يعرف من علم الهندسة المعمارية شيئاً ، ومن ثم فإن التفكك والفوضي ، وانعدام التناظر واختلال التناسب ، سيمكن أي إنسان من أن يجري تغييراً في التصميم المرتحل دون أن يلحق بالبيت أي أذى .

إن الكلمة الزائدة التي لا تخدم معنى في الجملة يجب أن تستبعد ، والجملسة العابرة التي لا تأخذ مكاناً مناسباً في الفقرة يجب أن تلغى ، والفقرة المرتجلة التي لا تؤدي دورها البنائي إزاء رفيقاتها يجب أن تهمل ، وبحموع الفقرات التي لا تحمل في طياتها فكرة جديدة أو عنصراً أساسياً في البحث ، يجب ألا تساخذ أية مساحة على الورق ..

ليس هذا فحسب بل إن البحث بمجموعة ، إن لم يضف حديداً إلى ميادين الثقافة الإسلامية ، يجب ألا يهدر فيه أي جهد بإمكانه أن يصرف في طرق باب حديد ، أو التحرك إلى أفق لم يصل إليه أحد قبلاً ، أو يكشف عن حقيقة نحن في أمس الحاجة ، في السباق الزمني الراهن ، للكشف عنها .. والمؤمنون كما يصفهم القرآن : ﴿يُسَارِعُونَ فِي المُخيرَاتِ وَهُمُم لَهَا سَابِقُونَ ﴾ (١) ، وأي خير أكثر من أن ندخر جهودنا وطاقاتنا الخلاقة لكي نسارع بها في ميدان الفكر ، بدلاً من أن نجر الأيحاث المتشابهة ونبداً فيها ونعيد .. وبدلاً من أن نعالج الموضوع الواحد أكثر من عشرين مرة ونحن نتمطى أو نتناءب ونُعاني الملل ، تماماً كما يحدث لمصلي الجمعة وهم يستمعون الى خطب أصبحت – لتكرارها – تبعث على الخدر وتدفع إلى النوم دفعاً ؟ ا

ولتتصفح على سبيل المثال أية بحلة إسلامية فإننا سنجد – إلا في قلة نادرة منها – أبحاثاً وموضوعات مكررة ، وبخاصة تلك التي تنشر في "المناسبات الإسلامية" كالمولد والهجرة والإسراء ورمضان والحج والأعياد .. وهي مواضيع تحمل في طياتها خطيئتين بحق الفكر الإسلامي والقارئ المسلم ، أولاهما انشائيتها الفاضحة وعدم احتوائها على قدر كاف من الأفكار والتصاميم الذهنية ، وثانيتهما تكرارها الآلي وتضييعها لجهود ما كان لها أن تضيع لولا هذا التكرار .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المؤمنون ٦٦ .

وليس معنى أن يكون المفكر المسلم (مهندساً) دعوته إلى التخلي عن (القيم الجمالية) في معطياته أبداً .. إن (الجمالية) هي إحدى مرتكزات الهندسة نفسها ، فالهندسة - كما هو بديهي - ليست نقيضاً للجمسال ، بسل إن الرياضيات في أساسها - وهي التي أقيم البناء الكوني وفق مقولاتها - تعد بذاتها تناسباً جمالياً باهراً . ومن ثم يتوجب على المفكر المسلم ألا يغفل ، وهو يطرح أفكاره وفق أشد المناهج حرامة في هندسيتها ، عن المتطلبات الجمالية التي يقتضيها المنطق الهندسي نفسه .. وهي متطلبات ترتكز على (لغة) قلت نظائرها بين اللغات ، تتيح للباحث بحالاً انتقائياً واسعاً لتوصيل (أفكاره) بالأسلوب المتماسك والواضح والجميل .. ابتداء باختيار (الكلمات) المناسبة وانتهاء (بالنفس) اللغوي الذي يعطي للبحث شخصيته (الفنية) المستقلة ، مروراً بالراكيب الجميلة والعبارات والفقرات والفصول ..

إن بعض مثقفينا قد ابتلوا للأسف بالنظرة التجزيئية للمواقف والأفكار والأشياء ، وعدموا الرؤية الشمولية التي لا يتم بدونها تقويم موضوعي لأية قضية من القضايا المتحددة في ميادين الفكر والحياة .. وهؤلاء لا يستطيعون إلا أن يفصلوا بين الفكر والجمال ، ويقولون : إما هذا أو ذاك .. إما عطاء فكريا جافاً حضاف القوانين صارماً صرامة التحاليل الفقهية ، وعرضاً للحقائق الإنسانية والتاريخية بأبسط الأساليب وأقربها إلى ذهب القارئ ، مهما كانت على درجة من الفجاحة والبدائية .. وإما كلاماً فنياً إنشائياً يعتمد مقولات

البلاغة وتهاويلها وزخرفها ويطيل الطريق على القارئ بهـذه التهـاويل وتلـك الزخارف التي لا تحوي في طياتها قيماً حقيقية ولا أفكاراً ..

**(1Y)** 

### بين التراث والمعاصرة:

ومادمنا بصدد الحديث عن المسار الثقافي ، فإنه يتوجب علينا أن نسأل أنفسنا ، ونحن ندلف إلى قرن جديد : أين الأدباء الكبار في عطائنا الإسلامي المعاصر ؟ لماذا لم يبرز شاعر كبير أو روائي كبير أو ناقد كبير ، كبير على المستويين العربي والإسلامي والعالمي على السواء ؟ .. لماذا برز هؤلاء عبر كل المذاهب والاتجاهات ، دينية ووضعية ولم يبرز عندنا؟

إن أي واحد منا يستطيع إذا شاء أن يعثر على عمل فني أو أدبي كبير يعبر عن الموقف اليهودي أو المسيحي أو القومي أو الوطني أو اللونني أو الطبقي.. أعني عملاً كبيراً بمعنى الكلمة ، شكلاً ومضموناً .. في الرواية .. في القصيدة .. في المسرحية .. في النقد .. وفي أي فن يعتمد الكلمة المعبرة حسراً لنقل التجربة والرؤية البشريتين إلى الآخرين ..

من منا لم يسمع - على سبيل المثال - بشاعر المقاومة الفرنسي (أراغون) وبالقاص الروسي (غوركي) ، وبالروائي الماركسي (شولوخوف) أو غريمة الليبرالي (باسترناك) أو بشاعر الشيوعية (مايكوفسكي) ؟ ومن منا لم يسمع برواية (جيوروجيو) (الساعة الخامسة والعشرون) ذات النفس اليهودي الخفي ،

أو بقصة (هنري سيرويا) (الحقيقة ولدت في المنفى) ذات الإيحاء المسيحي الشاعري العميق ؟ وغير هؤلاء من الذين لم نورد أسماءهم إلا على سبيل المثال، عشرات بل مئات ...

لا يقل أحدكم إن هذا بسبب هزائمنا المستمرة في العقود الأخيرة ، وبسبب الضغوط الثقافية والسياسية الهائلة التي لا تطاق ، و التي سلطت بكل أسلوب لسحق أي نشاط إسلامي وقتله في المهد ؛ لأن الأدباء الكبار يبرزون دائماً في قلب الهزائم .. وعلى وهج النار الممحصة تلتمع قرائهم كالنجوم الوضاءة في أعماق الليالي ؛ لكي تبث ضوءها الأزرق الجميل على الكائنات ، وتمنح إبداعها وروعتها لكل راء .

ولا يقُل أحدكم إن ذلك يكمن في موقف الإسلام نفسه .. فمن العبث وقد انتصر الإسلام بقوة (الكلمة) القرآنية المعجزة في قدراتها التعبيرية ، وفي جماليتها الساحرة شكلاً ومضموناً أن نناقش رأياً سخيفاً كهذا !!

وباستطاعتنا جميعاً بعد تهافت هاتين الحجتين ، أن نبحث عن الأسباب.. وأكبر هذه الأسباب يكمن في مثقفينا أنفسهم ، في تكوينهم الفكري وتجربنهم النفسية وفي قوائم الكتب التي يطالعونها .. إن معظم هؤلاء الذين نسميهم تجاوزاً - بالمثقفين لا يقرأون ، منذ لحظة تفتح وعيهم على القراءة ، واتصالهم الوثيق بالكتاب ، إلا الكتب التراثية .. ولا يتوسعون وينفقون ساعاتهم الغالية الا في نطاق معطيات القرون الأولى .. فإذا ما قرأوا أدباً فإنهم لا يقرأون إلا المحاحظ أو ابن المقفع أو ابن عبد ربه أو الأصفهاني أو ابن الجوزي .. وتراهم

غادين رائحين إلى الكازينوات والمكتبات والنوادي وهم يحملون ، محني الظهور، منكسري الأنفس ، محلدات النزاث المغبرة ، الصفراء ، تلوك السنتهم باعتزاز كتاب (الحيوان) أو (صفة الصفوة) أو (البيان والتبيين) ..

إنهم يعيشون في عصر آخر غير عصرنا .. لقد توهموا أو أوهموا ، أن الفكر الحقيقي لا يخرج عن نطاق تراثنا أبداً، وأن الذي يريد أن يتثقف – بحق – فإن عليه أن يتجاوز معطيات الإنتاج المعاصر وألا يثقل نفسه به لحظة واحدة، فكراً كان أم أدباً أم فلسفة أم فناً ..

والحق أننا نستطيع أن نتلمس في نفوس هؤلاء إحساساً مزدوجاً ما كان لهم أن يقبلوه لحظة واحدة .. إنهم - من جهة - يرون أية مطالعة في معطيات الفكر والأدب الحديث خطيئة ودنساً لا ينسجمان وحسهم الديني ونظرتهم الروحية إلى الحياة .. وهم من جهة أخرى يرون المطالعة في كتب المتزاث نوعاً من التطهر والتقوى ، يتقربون بها إلى الله .. فما دمت أرهق نفسي في مطالعة كتاب - يقول أحدهم - فلماذا أقرأ كتاباً يبعدني عن الله؟ ولماذا لا أجعل عملية المطالعة نفسها جزءاً من عبادتي وتقواي ؟ ثم ماذا تكون النتيجة ؟ إنها هذا الفراغ المحزن الذي نراه في عطائنا الأدبي المعاصر .. إن هولاء المثقفين ، وقد عاشوا عصراً غير عصرهم ، وتعاملوا مع كلمات وتعابير كانت مناسبة لبيئتها ، مستحيبة لمتطلباتها التعبيرية ، لكنها غدت غير مناسبة لبيئتنا نحن ، مستعصية على متطلباتنا وبداهاتنا التعبيرية .. سرعان مما يجدون أنفسهم بعد رحلة سنين طويلة في ميدان العلوم النقلية وكتب المتراث ، غير قادرين بالمرة

على أن يكتبوا حرفاً واحداً أو يبدعوا أثراً أدبياً باقياً .. وكسل مما يستطيعه أي واحد من هؤلاء ، كل ما جناه من سنى الكد والسهر والعنماء ، همو أن يبدي إعجابه المتزايد بديباجة ابن المقفع ، وجزالة الجاحظ ، ونقدات ابن الجوزي !!

وهذا التشبث (المتحفي) بالمرّاث، والانقطاع المحرن عن تيار الفكر المعاصر وصحبه واندفاعه وحيويته وتمخضه الدائم، لا يسلب مثقفينا هؤلاء القدرة على التعبير فحسب، ويجردهم من أداة التواصل الإبداعي مع الناس، إنما – وهذا هو الأخطر – ينفي أية تجربة وجدانية أصيلة في نفوسهم، ويجمد أي تقجر إبداعي في تجربتهم الذاتية، ويصدهم بالكلية عن النظر إلى أعماقهم عيث يكمن الموقف الحقيقي الذي يصنع الآداب ويبعث الفنون ومن ثم فهم يخرجون على الناس، بعد رحلتهم الخارجية (الساكنة) مع الرّاث، وقد انفصمت شخصيتهم، فانهال غبار القديم على ذواتهم الباطنية الأصيلة ولم يعودوا يرون ويتعاملون إلا مع شخصيتهم الثانية المتحفية المعلقة دوماً على رفوف المكتبات القديمة، والمتأبطة – أبداً – كتب أناس ماتوا منذ مئات السنين ولم تعد معطياتهم تبعث رجفة الإبداع والتدفيق في نفوسنا ؛ لأنهم عاشوا في عصر غير عصرنا، وكتبوا بلغة غير لغتنا..

باختصار . إن مثقفينا لم يمتلكوا مقومات التجربة الإبداعية الذاتية التي تتفجر عن الرؤية الإسلامية ، قصة أو رواية أو مسرحية أو قصيدة أو عملاً نقدياً . . التجربة التي كتبها التحرك الطويل في الدهاليز المظلمة ، وحنطتها الروح المتخفية الساكنة وقصمها عن الواقع المتغير ذلك التشبث بالعصور القديمة



والذي يقرب بأصحابه حيناً من الوثنية الفكرية والعبودية التي لا تعرف التحسرر من أسر النزاث ..

والبديل الذي نسد به بعض مساحات فراغنا الأدبي المعاصر ، معروف .. أن يتحرر مثقفونا من عبوديتهم للتراث ، وأن يستأصلوا من نفوسهم عقدة الخطيئة إزاء معطيات الأدب العالمي الحديث .. أن يعيشوا عصرهم ويعتمدوا لغتهم .. أن يعودوا إلى ذواتهم لكي ينظروا فيها ويعمقوا وعيها الباطني وتجربتها الإبداعية التي تكمن وراء أي عمل أدبي أو في كبير .. وقد علمنا رسول الله على "أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وحدها التقطها .. " ..

ولن يحمل هذا الكلام أي معنى لدعوة ترفض النزاث بالكلية ؛ لأن معنى هذا هو التنازل عن شخصيتنا التي تميزنا عن الأمم والتنكر لماضينا الذي نستمد منه القدرة على البقاء .. ولن يقول بهذا إلا خائن أو مهووس .. والذي نطرحه شيء غير هذا بالمرة .. ويبقى البديل هسو أن نعيش عصرنا من خلال رؤيتنا الإسلامية وحدها .. وألا يستعبدنا النزاث ..

(14)

الكلمة .. سلاح التغيير:

ونحن نتحدث عن الأديب الإسلامي تحضرنا مقولة سارتر: "إذا لم يكن الأديب حليفاً للمظلومين فلن يكون إلا شريكاً للظالمين"..

(كالماركسية والوجودية ..) في تحديد طبيعة الظلم ومساحته ، فالشيوعية ترى مساحته مقصورة على حاجة الإنسان إلى الطعام .. على طاغية يتخم وفقير يموت جوعاً .. والوجودية تراها كذلك بدافع مركب نقصها إزاء الماركسية وتضيف إليها مسألة (الحرية) المتبادلة بالالتزام .. والكلمة تجيء إذن لتعزيز حرية الإنسان وهو يناضل من أجل أن يسمح له أن يكون (موضوعاً) ديناميكياً لا (ذاتاً) ساكنة (استاتيكية) .. دون أن يدري هؤلاء أن إطلاقاً كهذا يقود إلى ارتطام الحريات والمشاريع والذوات المتحركة اعتماداً على فردية الإنسان وتوحده وعدم تشابهه - أساساً - مع الآخرين ..

أما الإسلام فيرى أن الظلم الواقع بالإنسان يشمل دائرة أوسع بكثير من دائرة الحاجات الأساسية المكبوتة ، أو الحرية التي تحيل الإنسان إلى (مشروع) دائم التغيير والتمخض دون أن يرتكز على قيم ثابتة ومحور واحد ، مما يؤدي حتماً إلى التشتت والتميع والضياع الذي نحده واضحاً في التطبيق العملي للوجودية وفي الترجمة اليومية للنظريات التي يقول بها الوجوديون ..

الإسلام يرى أن (الظلم) هو في إخراج الإنتسان عن موقعه (الطبيعي) والأساسي في خارطة الكون ، في تدمير انسجامه مع نواميس العالم والخليقة ، في تحويله عن (حريته) و (توازنه) و (توحده) إلى العبودية والتأرجح والتمزق .. وهذا إنما يجيء - دوماً - على يد (الفئة) أو (الطبقة) أو (الجماعة) أو (الفرد) الذي يسعى إلى إلحاق هذه المآسي بالإنسان من أجل أن يتأله هو في الأرض ويحقق مطامحه على حساب بني آدم .. وهو ، أو الطبقة أو الفئة ، لن يهمه ،

أو يهمها ، النتائج المتأتية من جراء هذا (الظلم) النازل بإخراج الناس عن مواقعهم الطبيعية وانسجامهم وتدمير توازنهم وتوحدهم وحريتهم، ما دامت النتيجة في صالح الفئمة أو الفردية التي انتزعت لنفسها حق القيادة والتأله ، وسحبت صفة العبودية على جميع الناس لكي يتحولوا إلى قطيع لا تزيد فاعليتم في الأرض على تقديم عطائه وجهوده ثماراً سائغةً للقلة المنزفة المستعبدة .. ومن ثم فإن دور الأديب المسلم والمفكر المسلم هو الحركة الملتزمة جانب المظلومين جميعاً من أحل عودتهم إلى مواقعهم الطبيعية وانسجامهم ، ومن أحـل استرداد حريتهم وتوحدهم وتوازنهم ، والجهاد الدائم ضد كل الطواغيت الذين يسعون في الأرض فساداً ويؤلهون أنفسهم من دون اللمه ، ويستعبدون الناس ظلماً " وزوراً.. هذا الموقف الملتزم الذي يعمل على أوسع مساحة عرفها الصراع بين الظالمين والمظلومين ، مروراً بمسألة الطعام والشراب والقيد الاجتماعي والحريـة وانتهاء بالأفق الواسع الذي يختفي فيه الظـالمون جميعاً ويتحرر المظلومون من قيود القهر والعبودية .. ومن هنا نجد تنبيه القرآن الكريم دوماً إلى أهمية الأخـذ على يد هذه الفئة الظالمة وإلا عمت البلوى بكل الناس ظالمين كانوا أو مظلومين ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تَصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَّمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ﴾ (١)، ومن هنا - كذلك-أكد القرآن على أن الشعر الحقيقي هو الشعر الملتزم قضية الإيمان والانتصار على الظلم ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿ إِلَى اللَّهُ مَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنْهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

<sup>(</sup>١) الأنفال ٢٥٠.

### (19)

والشباب المسلم هم الذين سيبدأون صياغة العقود الأولى من القرن الجديد.. وهذه الكلمات موجهة إليهم .. ومن دمائهم الحارة وإخلاصهم العميق تكتسب دفقها وإخلاصها ووضوحها ..

تماماً .. كما انتصر أحدادنا عبر معارك القرون الماضية فإننا سننتصر مرة أخرى عبر معارك القرن الجديد ، بمجرد أن نستكمل الأسباب : إيماناً حاداً ، وعزيمة صادقة ، وعطاء دائماً ، وإعمالاً مبربحاً للقدرات والطاقات التي منحنا الله إياها .. وما أكثرها وأغزرها لمن يعرف كيف يفيد من منحة الله !!

إنه ليتوجب علينا أن نتعلم من تجربة التاريخ .. وإن القرآن الكريم ليذكرنا بهذا المرة تلو المرة ﴿ قُلُ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الدُكرنا بهذا المرة المُوقِ المَّرِوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكذّبِينَ ﴾ (١)، ﴿ قُلُ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكذّبِينَ ﴾ (١)، ﴿ قُلُ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة

<sup>(</sup>۱) الشعراء ۲۲۶ – ۲۲۷ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الأنعام ۱۱.

الْمُحْرِمِينَ ﴾ (١) ، ﴿ وَلَكُ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْسَفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ﴾ ؟ (٢) ... وحينذاك سنعرف ، ونحن نقف قبالة قرن جديد ، كيف نفيد من عامل الزمن ، وكيف ننطلق إلى أهدافنا بإدراك أشد إضاءة وفهم أكثر عمقاً .. ولن يستطيع أحد أن يذلنا ويفرض علينا مواقع التبعية والصغار .. فالذي تخرجه مدرسة الأربعة عشر قرناً لا يمكن أن يهذل ويخضع ، والهذي يهزبي في جامعة القرآن لا يمكن إلا أن يكون عزيزاً ﴿ وَيَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَيلرّسُولِهِ وَيلْمُوْمِنِينَ ﴾ (١) .

وإننا إذ نقف على أعتساب القرن الخمامس عشر فمعنى هـذا أنما نملك حبرات أربعة عشر قرناً .. وما أعمقها وأغزرها من حبرات.

وسواء كان إبحارنا عبر مسالك القرن القادم في بحالات البناء والتقدم والإعمار أم في مساحات الجهاد والتضحية والفداء .. فإن لنا في تاريخنا السوة حسنة تعلمنا كيف يكون العطاء في السلم والحرب على السواء .. !

إن الأحيال التي سبقتنا على الطريق الطويل لم تأل جهداً في هذه الجبهة أو تلك ، وأن علينا أن ننطلق عبر العقود القادمة بسرعة أكبر ، بما نملكه من تراكم في الخبرة ، وبما تحتمه علينا معضلة تجاوز الفارق الزمني الحضاري بينناوبين الخصوم .. وبما يأمرنا به ديننا من ضرورة المسابقة في العطاء حيث

<sup>(</sup>۱) النمل ۹۹ .

<sup>(</sup>۲) الروم ۲۲.

٣ المنافقون ٨ .

تغدو في معاييره الأصيلة حزءاً من مطالب الإيمان ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. ﴾ (١)، ﴿ وَيُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الْحَيْرَاتِ وَيُولُؤُكُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١)، ﴿ وَيُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ (١). الصَّالِحِينَ ﴾ (١)، ﴿ وَأُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ (١).

وإذن فإن ثمة ما يملأ قلوبنا بالأمل ويسرّع نفوسنا باليقين .. إن القرن القادم - إذا عرفنا كيف نعد العدة - سيكون قرناً أكثر من سوابقه أهمية وحسماً في تغيير خارطة العالم ، فيما يعيد لهذه الأمة المبعثرة ، الممزقة ، المنكودة. الكثير مما فقدته عبر قرنها الراهن هذا حيث قعر الهزيمة بتسلط يهود على رقاب المسلمين؟ !

إن العالم كله ينتظر اليوم إشارة الخلاص ...

ليس ثمة مكان في هذا العالم لا يتعذب اليوم .. إنه ، وقد آثىر منذ قرون بعيدة التمرد على هدى الله وشريعته ، كان لابد أن ينال عقاب تمرده وعصيانه..

إنه عقاب الفطرة لمن يتمرد على الفطرة ...

وا) الأنبياء ٩٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> آل عمران ۱۱۶.

<sup>· &</sup>lt;sup>M .</sup> المؤمنون ۲۱ .

وعقاب الطبيعة لمن ينشق عن نواميسها ...

وعقاب الكون لمن يبحر ضد سننه ..

وعقاب الله لمن يتحدى كلمته التي لا راد لها ...

لقد طف الصاع وبلغ السيل الزبى .. وإننا بمجرد أن نمر مسرعين على صحف العالم ووسائل تعبيره .. سنرى بأم أعيننا ونلمس بكلتا يدينا ما يعانيه العالم من عذاب وما يحيط به من فساد ، فها هي المقولة القرآنية تبرز ثانية في قرننا هذا وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لينزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يَرْجِعُونَ الله (1).

ولن يكون الرجوع إلا بهذا الدين ..

إن العالم كله ليس بأقل حاجة من المسلمين أنفسهم إلى (منهج) يعرف كيف يعلو بهم على العذاب والفساد .. كيف يضعهم في قلب دنيا جديدة نظيفة الربة ، نقية الهواء ، عمتدة الآفاق .. وإن القرن الخامس عشر هو قرن التجربة حقاً .. وإنه بلههد مزدوج يتوجب على المسلمين أن ينوؤوا بحمله الصعب : العودة بأنفسهم وبالعالم كله إلى مرافئ الإيمان السعيدة ، المتوحدة .. من أجل حياة أجدر بالإنسان ..

<sup>(</sup>۱) الروم ٤١ .

فليكن القرن القادم قرن الكدح اللاحب والعطاء الموصول والبذل السخي الذي يكسر الحلقة المفرغة التي تحيط بالعالم .. ويخرج به من ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ، ومن عباة العباد إلى عبادة الله وحده ﴿وَلَينصُرُنَ الله مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (١).

(Y+)

فيا أيها المسلمون في كل مكان ...

هنيئاً لكم عيدكم الكبير هذا وأنتم تقفون على بوابة القرن الخامس عشر من عمر دينكم العظيم .. تتحركون صوب القرن القادم ، الذي ستصنعون تاريخ عقوده الأولى ، بأمل عميق ، وعزم صادق ، وتصميم مخلص أصيل ..

إنكم أحفاد أولئك الرواد الكبار الذين ملأوا أربعة عشر قرناً من الزمن بالإنجاز .. والإبداع .. والمحازفة .. والكشف .. والتحقيق .. والانتصار ..

ولن يعجزكم شيء إذا خلصت النية واشتعلت فتيلة الإيمان .. إن حيلاً يتسلم الراية ليمضي بها صوب قرن جديد لهو جيل سعيد بالموقع الذي وضعته إرادة الله فيه .. وإنه لشرف عظيم أن تحمل سواعدكم كتاب الله وسنة رسوله إلى عالم مرهق مكدود ، يتحرك منذر من بعيد في طرق مسدودة ويطرق أبواباً مقفلة لن ترد ولن تستجيب ..

<sup>(</sup>١) الحج - ٤ .



ولن يكون الباب الوحيد المفتوح سوى بنب هذا الدين .. وإنه لقدير حقاً على أن يستوعب البشرية المطحونة كلها .. دخولا إلى الساحة الوضيئة ، المتوحدة البي علم وتسعد وتزكى ..

ولن يدخل أحد من بابكم الكبير ما لم تدلموه كيف يكون الدخول ..

على البوابة ... وقفة مريحة

## المهمة غير المستحيلة:

إن مهمتنا في انبعاث حضارتنا الإسلامية في دورة جدبدة من التاريخ مهمة غير مستحيلة ...

لا أقول - وقد كدت أقول - إنها مهمة سهلة ... ولكن - مع ذلك - فهذه المهمة - رغم صعوبتها - ليست مستحيلة ولا شبه مستحيلة ... !!

إننا لن نبدأ من فراغ ؛ فإن أصول حضارتنا ثابتة وموجودة وواضحة ... وإن بين أيدينا كتاباً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، نستطيع أن ندور في فلكه دون أن نزيغ أو نضل ..

ولدينا تجارب حية واقعية أثبتت صلاحية ديننا ، وقدرته على التحدي والإبداع ، والصمود ، والتفوق ، على كل عوامل الاندثار الحضاري ١١

وقد واجهنا - في مراحل تاريخنا ويوم ظهرنا على الأرض - حضارات كبرى كان الفارق بينها وبيننا هو الفارق نفسه الذي يفصلنا الآن عن حضارة العصر ، بل ربما كان الفارق أكثر ، وكان التحدي أكبر .

وبهذا الدين ، وما يضمه بين أصوله وفروعه من قابلية متحددة للعطاء الحضاري ، والانبعاث المستمر ، قبلنا كل التحديات ، واستحبنا لها ... ولم ننهزم أمامها ، أو نتعامل معها من موقع الدونية ، فنقيس ما عندنا إلى ما

عندها، ونزن ما لدينا بما لديها ... بل العكس هو الصحيح ... لقد وضعناها بكل أفكارها وعطاءاتها على مقياسنا وميزاننا ، وقبلنا ما ينسحم معنا ورفضنا ما ترفضه موازيننا ...

إننا لم نقف كما يريد بعض مهزومي هذا العصر موقف الحاكي والمقلّد .. فهذا الموقف - غير الحضاري - لو وقفناه لما كانت لنا حضارة ذات ملامح واصول إسلامية ، ولكنا قد ذبنا كغيرنا ... بل إننا من نقطة الإحساس الإسلامي الأصيل والوعي الحضاري الرشيد هيمنّا على هذه الحضارات ... وكنا الشهداء عليها والمميزين بين غمينها وغثها ...

وقد اختلفنا في الرأي حول كشير من الموضوعات ، وتعددت في أيدينا اساليب المواجهة ... واختلفنا حول أولوية هذه الأساليب ... فمن عقلاني إلى نصي ، ومن نصي ظاهري إلى نصي مؤول ... وفي العقيدة والفقه واللغة والتفسير والاقتصاد ... اختلفنا .. لكن المهم - كما يقول كاتب معاصر - أن أسلافنا على الرغم من هذه الاختلافات يجعلونك تحس أنهم كانوا كالذين يتبارون على ملعب واحد ، يلتزمون روحاً واحدة ، وقواعد متفقاً عليها ، ومن هنا أمكن أن تكون لهم ثقافة موحدة السروح ، وإن تباينت حوانبها، وظواهرها.. (۱).

لقد واجهوا كل المواقف ... بموقف مضاد يمتاز بأنه "فعل" و "دائم" و"شامل" وليس مجرد "رد فعل" "وقتى" "جزئي" ...

<sup>(</sup>۱) د/ زكي نجيب محمود : بجتمع حديد أو الكارثة ٣٣١ .

فعندما استحر القتل في القسراء ، وخسافوا ضيساع القسرآن جمعموه في المصحف... هكذا كان موقف أبي بكر .

- وعندما أحسوا بأن للشعر الجاهلي صلة بالإعجاز القرآني البياني ، فالشعر ديوان العرب ، أمر عمس بن الخطاب فيه بالاهتمام بالشعر ، وقال للناس : عليكم بديوانكم لا يضل ، قالوا : ما هو ؟ قال شعر الجاهلية فيه معنى كتابكم!!

- وعندما خشي عثمان على الخيه اختلاف الناس جمع القرآن الكريم في مصحف واحد ، وأحرق ما دونها ... فكان عمله من أفضل الخدمات لدينا ولحضارتنا ... وقد منع عنا - جزاه الله وإخوانه خيراً - ما وقعت فيه النصرانية من تبديل وتحريف !!

- ولماشاع اللحن أمر على ضَّيُّكُهُ أبا الأسود الدؤلي بوضع قواعد النحو ...
  - ولما أحسو بعجزهم منفردين عن تفسير القرآن ابتدعوا علم التفسير.
- ولما ظهر الوضع في الحديث ابتدعوا علم الجرح والتعديل ، وجمعوا الأحاديث ، وأخضعوها لمنهج علمي من أدق مناهج النقد التاريخي .
- ولما خرجوا من الجزيرة وواجهوا نحلاً باطلة كثيرة وبقايا وثنيات تأبى أن تزول ابتدعوا علم الكلام الذي أدى دوره كاملاً في عصورهم ..
  - وفي مواجهة مسائل الحياة المتجددة أنشأوا علم الفقه ... والمذاهب
- وعندما أحسوا بالحاجمة أثناء أسفارهم وفتوحاتهم إلى معرفة القبلة والوقت دونوا علم الهيئة ...

- وعندما أحسوا بالحاجة الاجتماعية إلى العد والحساب وضعوا علم الحساب وضعوا علم الحساب واخترعوا الصفر!!

ولن نستطرد في ذكر هذه المواقف الحضارية الإيجابية الرائدة ، وإنما حسبنا ان نشير إلى نوعية أسلوب الجحابهة الذي التزمه أسلافنا ... إنه أسلوب الحل الأصيل الشامل المتفوق ، وليس الحل الانهزامي الذي يسعى إلى الترقيع والتقليد!!

(۲۲)

إن قدرة حضارتنا على الانبعاث والاستئناف فريدة في التاريخ .. فقط أن تتوافر الإرادة : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَـوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِم ﴿ اللهُ ال

ففي أقل من نصف قرن من إيمان رجل واحد بها ... كانت جيوشها تدك أعتى عروش الظلم ، وكانت تستقبل في فارس والروم - وهما أرقى حضارتين - استقبال الهمجية للحضارة ، والغابية للإنسانية ... ولم يعرف في التاريخ أن حضارة تنبعث في مثل هذا الظهور المفاحئ ، وهذه الطفرة المعجزة...

حضارة تنبعث هكذا واقفة على أقدامها لها أصولها وجذورها الضاربة في كل وكن ....

<sup>(</sup>۱) الرعد ۱۱.

حضارة تبرز كالبناء الكامل القائم على أسس راسخة .. ﴿ .. كَلِمَةُ طَيَّبَةً كَالَمَةً طَيَّبَةً كَالَمَةً كَلُمَّ عَلَيْ السَّمَاءِ ﴿ اللَّهُ الْكُلُمَ الْكُلُمَّ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ عَلَيْ حِينٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الل

ويحار المستشرقون في تفسير هذه الظاهرة الشاذة في التاريخ الحضاري !! ومن حقهم أن يحاروا لأنهم لا يؤمنون – بل لا يعرفون – إلا الدفعة العرجاء للمادة ... أما دفعة الروح الهائلة ... فهم لا يريدون – وربما لا يستطيعون – أن يؤمنوا بها ...

يقول أحد أبناء الحضارة الأوربية الذين نجحوا - بعد جهاد مرير - في الانسلاخ منها ... مصوراً هذه الحقيقة التي تتميز بها الحضارة الإسلامية من بين سائر الحضارات ...

يقول ليوبولدفايس "محمد أسد" بعد أن يستعرض القرون الطويلة التي تكونت فيها مقومات الحضارة الأوربية مما ورثته عن حضارة اليونان والرومان وما خلفته لها المسيحية .

وبعد أن يستعرض - كذلك - الأحقاب الطوال التي تكونت فيها حضارة الرومان ، والزمن الذي استغرقته حضارة الهندوس التي امتدت بها سدم الماضي إلى السومريين ، والأجيال التي امتصت عصارتها حضارة العبرانيين التي اتصلت بحضارة الكلدانيين والبابليين والمصريين والحيثيين !!

<sup>(</sup>۱) إبراهيم ٢٤ ، ٢٥ .

وسفائن التاريخ التي امتطتها حضارة الصين ، وحضارات بابل وإيران وآشور ...

يقول "محمد أسد" بعد هذه الرحلة في أصول الحضارات:

"ولكن هناك استثناءً واحداً لكل ما أسلفنا من قول ، استثناء كاد لغرابت ان تذهل العقول وتنعقد الألسنة ، فلم يذكر تاريخ البشر فيما عرفه الناس من حضارات سوى حضارة واحدة برزت للوجود من عالم الغيب دفعة واحدة ، واستوت للناظرين قائمة على أصولها في فسترة محدودة من تاريخ البشر تلك ولاشك حضارة فذة من نوع فريد وإنها لحضارة الإسلام . !!

فائن قامت كل الحضارات الأحرى ونشأت رويداً رويداً من تراث الماضي بما حوى من ضروب الرأي وتيارات الفكر ، واستغرقت في تبلورها إلى شكلها الخاص وكيانها المحدد آماداً طويلة من الزمن ، فلقد انفردت حضارة الإسلام وحدها بانبجاسها إلى الحياة دون سابق عهد أو انتظار .

وقد جمعت هذه الحضارة ، من فجر نشأتها ، كل المقومات الأساسية لحضارة مكتملة شاملة ... فقامت في مجتمع واضح المعالم ، له نظرته الخاصة إلى الحياة ، وله نظامه التشريعي الكامل ، وله منهجه المحدد للعلاقات بين الأفراد ، بعضهم ببعض داخل هذا المحتمع .

#### (44)

وهذا الذي ذكره محمد أسد ، والذي ذكرناه أيضاً ، إنما يتعلىق بمقومات هذه الحضارة وأصولها العقدية و الثقافية والاحتماعية ونظرتها للكون وصياغتها للحياة ...

إنهاأصول ثابتة وواضحة يستطيع أن يقوم عليها البناء الحضاري التطبيقي - في أية فترة من التاريخ - متى توافرت الإرادة البشرية ، وانسجمت عناصر الإبداع ، من إنسان وعقيدة وتراب وزمان ...

وفي هذا المستوى فإن الحضارة الإسلامية تنمو كما تنمو كل الكائنات الحية ، ويبرز الدور البشري الذي يجسد فكر الحضارة وقيمها ، ويعطيها طابعها العام الذي ينساب في كل حزئياتها ...

فلتن كانت الحضارة اليونانية قد امتازت بالطابع المنطقي الجدلي ، وجماء الرومان فامتازوا بالطابع القانوني وعبادة القوة ، ثم حماءت الحضارة الأوربية فتميزت بالطابع المادي على الرغم من بعض الاختلاف في الملامح الخاصة

<sup>(</sup>١) الإسلام والتحدي الحضاي ، دار الكاتب العربي ، بيروت ، ص١٩٠ .

لأجناسها من سكسون تجريبيين ، إلى فرنسيين رياضيين ، إلى ألمان يتميزون بالطابع الميتافيزيقي ، إلى أمريكان يتميزون بالطابع النفعي "البرجماتي"!!

لن كان لكمل حضارة طابعها الذي ينتظمها على هذا النحو ، فإن للحضارة الإسلامية طابعها الذي يتجلى عند التطبيق ، والذي يميزها عن بقية الحضارات .. ويعيطها أهميتها في التاريخ ...

- إنه طابع الإنسانية ، والأخلاقية في مستوى الواقع البشري .
  - وإنه طابع التوحيد في مستوى العلاقة بالله .
- وإنه طابع الحق والعدل والعلم في كل أمر من الأمور وكـل علاقـة من العلاقات ...
  - وهذه هي الحضارة "الحتمية " لعالمنا المعاصر ا؟ وإن استئناف مسيرتها الأمانة في أعناق المسلمين . وسوف يُسألون !!

**(Y £)** 

خطأ في المنهج:

(تشخيص الأعراض ... لا الأمراض) .

من بين الكتابات الكثيرة التي صدرت في القرن الرابع عشر عن "أسباب تخلف المسلمين" لم نجد - باستثناء قلة رائدة على رأسها أبو الأعلى

المورودي وسيد قطب ومالك بن نبي وعمد أسد (١) - من حاول تشخيص الأمراض .. وإنما ساد أكثرهم منهج "تشخيص الأعراض" دون النظر إلى الأمراض اللهم إلا عرضاً .. وإن كثيراً منهم ليخلطون بين الأمراض والأعراض بطريقة توحي بأن المنهجية - في التحليل - عملية مفقودة ، وأننا نتناول أكثر القضايا خطورة بالمنهج نفسه الذي يملأ به الصحافيون أبوابهم الثابتة في الجرائد والمجلات ... !!

وحتى كثير من المؤرخين - سامحهم الله - فقد غلب عليهم منهج السرد، والحديث عن النطواهر العارضة دون دراسة ما وراءها من أسباب كامنة ...

وفي كل الدراسات والأبحاث التي حاولت أن تعالج أسباب تخلف المسلمين رأينا التركيز على :

- الغزو الفكري .
  - الاستشراق.
- الجمعيات السرية والماسونية والروتاري والخلايا الشيوعية وغيرها .
  - التبشير .
  - سقوط الخلافة العثمانية.
  - إحلال القوانين الوضعية محل الشريعة .
  - سقوط مكانة المرأة في الجحتمع الإسلامي .

<sup>(</sup>١) في كتابيهما : شروط النهضة ، والإسلام على مفترق الطرق .



- تحول المسجد إلى معبد وانحسار رسالته.
- سقوط الحجاب وظهور السفور واختلاط الجنسيين.
  - سيطرة الأيدي الخفية على التعليم في جميع مراحلة .
    - ظهور الدعوات الإقليمية واللادينية .
    - · تبني الإعلام محاربة الله ورسوله والمؤمنين .
    - سيطرة البنوك الربوية على الحياة الاقتصادية .
  - سقوط العالم الإسلامي عسكرياً واقتصادياً وثقافياً.
    - ظهور دولة إسرائيل وضياع القدس الشريف.
    - تكريس الهزيمة والفرقة والضياع رسمياً ... (١).

#### (YP)

وعند النظر الفاحص نجد أن هذه الشوائب وغيرها إنما هي أعراض لا مراض ، والمنهج السليم والعلمي أن نبحث عن أسباب الأمراض لا عن أعراضها ... فإن ضعف الجسم نتيجة وليس سبباً ... وقد يكون وراء ضعفه أسباب مختلفة ... فلربما كان فقر في الغذاء ، أو سوء تنظيم في برنامج العمل والراحة ، أو تلوث في الهواء ، أو إجهاد نفسى وفكري ، أوغير ذلك ...

<sup>(</sup>١) انظر : محمد كاظم حبيب : مجلة البلاغ ، مقال أقيموا دولة الإسلام في بيوتكم (بتصرف) .

وعندئذ يكون العلاج أن نعالج المرض الأصلي بما يناسبه ... وبالتالي تنزول - من نفسها وبتأثير عودة الجسم إلى حالته الطبيعية - هذه الأعراض الطارئة والظاهرة...

وإنما سقطت خلافة العثمانيين ، وإنما نجح الغزو الفكري والاستشراق ، وإنما فسرض الخديوي إسماعيل باشا القوانين الوضعية ، وإنما سيطر التبشير واليهود على الإعلام والتربية ، وإنما سفرت المرأة ، وسقطت مكانتها (كما سقطت مكانة الرجل !!) ، وسيطرت البنوك الربوية ، وظهرت إسرائيل في فلسطيين وروسيا في أفغانستان واليمن والصومال ...

إنماوقع كل ذلك - وغيره - لأن هناك حالة "قابلية للاستعمار" (حسب تعبير مالك بن نبي) قد أصيب بها الإنسان المسلم.

والعلاج الصحيح والوحيد أن نزيل هذه القابلية للاستعمار ، وأن يبني المسلم - من حديد - وفق برنامج يكفل له التفوق الحضاري - علمياً وعقدياً وخلقياً - ويزرع فيه العزة التي تستعلي على هذه القابلية للذل وتستطيع ببنائها الذاتي طرد الجراثيم المضادة .

إنه خطأ كل الخطأ - في منهج الفكر الإسلامي الحديث - أن نكتب عشرات الكتب عن الأعراض - مستسهلين هذا الطريق - ولا نكلف أنفسنا عناء الغوص في أعماق القوانين الحضارية التي هي من سنن الله الكونية والاجتماعية لنعرف حقيقة الداء الذي أصيب به الإنسان المسلم حتى فقد

قدرته على البقاء في حلبة الصراع الحضاري ، وقدرته على التوازن في مواجهة العواصف ، وقدرته على تقديم أي شكل من أشكال الحضارة .

ولقد رضى الإنسان المسلم بهذه الحالة الهابطة التي تجعله طفيلياً يأخذ من حضارة العصر غثاءها ، وخواءها ويبترك طيبها وجميلها .. تماماً كما تفعل الديدان والكائنات المنحطة !!

. والكارثة الكبرى ... أنه لا يحس بالكارثة !!

(٢٦)

# سياسة عقيدة ودعوة

في التاريخ الإسلامي غبار كثير تراكم ، متدرجاً من البسيط إلى المركب ، حتى أصبح خلال قرننا الرابع عشر المنصرم قوالب حجرية حامدة يصعب زحزحتها عن مواقعها .

إنها قوالب نمت في مسيرتنا التاريخية كما تنمو الأتربة التي سرعان ما تصبح أكواماً تحجب الرؤية ، وتفرض نفسها ، كجزء من الحقيقة الأرضية ، بينما هي في أصلها أمشاج متناثرة وفدت من كل الأصقاع ، وحملتها مختلف الأعاصير ، كما يحمل كل عهن منفوش لا وزن له !!

وقد جنحت هذه الأتربة الكثيفة على "العقل المسلم" بحيث أصبح هذا العقل المكافح في حاجة إلى قوة هائلة كي يتمكن من زحزحتها .. وإعادتها إلى أمشاج متناثرة .. تتجه إلى صوب آخر . (YY)

ولنبدأ "بعقيدة المسلم" ...

فأين هي عقيدته التي نزلت على محمد بن عبد الله تعلي وتلقاها حيل الصحابة صافية نقية بينما هي تهبط من فوق إلى تحت ، ثم تظهر آثارها الصافية النقية بينماهي صاعدة من تحت إلى فوق ...

إنها - كما هبطت صافية نقية - تتلخص في آيات محدودات بريئة من شوائب الجدل المنطقي أو "الديالكتيكي":

﴿ اللّٰهُ لا إِلّٰهُ إِلاّ هُو الْحَيُّ الْقَيْومُ لاَ تَنْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَومٌ لَهُ مَا فِسِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ . ﴾ (١) ﴿ وَلَمْ يُولَدُ فَي اللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿ فَي اللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿ اللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿ فَي اللّٰهُ وَلَمْ يُولَدُ فَي وَلَهُ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ ﴿ ﴾ (١).

هوليس كمثله شيء (۲).

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَّعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (3).

<sup>(</sup>١) البقرة ٥٥٠.

<sup>(</sup>۲) سورة الصمد.

۳ الشوری ۱۱.

<sup>(1)</sup> البقرة ٢٨٥.

أين هذه "العقيدة" "البسيطة" التي تلقتها "الفطرة" السليمة ، فوجدت فيها حقيقتها الكاملة ، وجوهرها النقي ، فتفاعلت معها تفاعل الدم مع القلب ... وانطلقت بها فطرة الرعيل الأول تنفض عن البشرية غبارها المتراكم عبر القرون.. وترفع لواء "لا إله إلا الله محمد رسول الله" من طنحة إلى حاكرتا .. بل في قلب أوربا فيما قبل حبال البرانس وفيما وراء البرانس حتى "بواتييه" على أبواب باريس .

وفي كل ذلك مروراً بميراث أكبر إمبراطوريتين في عالم القرن السابع الميلادي دوت صيحة "الله أكبر" حتى وصلت إلى عنان السماء .. فعاد الهتاف العلوي الهابط من السماء إلى الأرض .. يصعد مرة أخرى من الأرض إلى السماء في أكبر عملية التحام بين الإرادة الإلهية والإبداع البشري في تاريخ هذا الإنسان على هذا الكوكب الصغير !! أين هي هذه العقيدة الصافية النقية ، وأين هو إنسانها ذو الفطرة السليمة .. ؟ وأين هما من هذا الركام من التصورات والأباطيل التي نمت في عقل المسلم ، وجعلته كينونة غريبة بين الإيمان والشرك في سياق واحد :

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (١). أحل : أين فقه العقيدة لا "علم الكلام" ١١١

<sup>(</sup>۱) يوسف ١٠٦.

#### $(\chi\chi)$

### عقيدة ودعوة

إن عقيدة المسلمين التي فتحوا بها العقول والقلوب والأرض هي تلك العقيدة الإسلامية البسيطة الحية الإيجابية الفاعلة التي خرج بها المسلمون في العهد النبوي ، في غزوات وسرايا وبعوث بلغت خلال عشرة أعوام أكثر من ثماني وستين غزوة وسرية وبعثا ..

وهي - كذلك - هذه العقيدة التي واحمه بها المسلمون أباطرة الأرض وقياصرتها في العهد الراشدي وكأنهم يواجهون بقوة السماء ضعف الأرض وبشموخ الحق انحدار الباطل .. لقد واحه بها خالد وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص أعنف معارك التاريخ حتى عصرهم ...

ووقف - بهذه العقيدة - ضابط صغير من ضباط المسلمين يدعى ربعي ابن عامر ، يقول لرستم قائد الفرس :

"لقد ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن حور الأديان إلى عدل الإسلام ، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه ، فمن قبل منا ذلك قبلنا منه ، ورجعنا عنه وتركناه وأرضه" .

لم تكن "العقيدة" - في فقههم - إلا الحياة .. فلا حياة بلا عقيدة ﴿ يَاأَيُّهَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ (١).

ولم تكن الحروب في منهجهم إلا حروب عقيدة ودعوة لا معارك سياسة ودولة" ... إن كل حندي مسلم كان يحس بأنه "بممر بن الخطاب" و "خالد ابن الوليد" وأن النصر إنما هو انتصار لقضيته هو في الأرض .. كان كل منهم حيشاً عقدياً يسعى لتحرير البشرية من عبودية العباد إلى عبودية الله .. وكان آخر ما يفكرون فيه المغنم والمتاع .

انظر إلى فتوحاتهم على قلة ما ملكوا فيها من عدد وعدة ، كيف قهرت جيوشاً كثيفة العدد قوية العدة ، ففي فتح الأندلس التقى طارق بن زياد ومعه اثنا عشر ألف حندي ومعظمهم حديثو العهد بالإسلام من البربر .. التقى بحيش إمبراطوية (القوط العصري) المنظم الذي يزيد على مائة ألف حندي ... فكان النصر للعرب وللبربر الحديثي العهد بالإسلام والقليلي العدد والعدة ، وفتحت على أيديهم أسبانيا ، وانتشر فيها الإسلام حتى أصبح يهدد – من خلالها – كل أوربا ...

إنها جيوش "عقيدة" و"دعوة" .. لا جيوش "سياسة" و"دولة" اا فلما جاء عبد الرحمن الثالث الشهير بعبد الرحمن الناصر ، حكم أوربا - كما يقول

<sup>(</sup>١) الأنفال ٢٤.

التاريخ - من خلال عاصمته قرطبة ، وكانت له علاقات طيبة بإمبراطور الدولة البيزنطية "قسطنطين السابع" (٩٠٥ - ٩٠٩) .

وبإمبراطور الدولة الرومانية "أوتو الأكبر" (٩٣٦ - ٩٧٧م) .

وبملك إيطاليا "هوج دي بروفانس" ....

كما أن عبد الرحمن الناصر (٣٠٠٠ - ٣٥٠هـ) كانت لـ حروب ظافرة ضد ملك نابرة "سانشو الأول" ، وملك ليون "أوردو الثاني" ...

ومن الغريب أن "الناصر" كان يلعب ببعض حكام أوربا ، على النحو ، الذي يمارسه الغرب والشرق - الآن - بالمسلمين !!

فلما مات "راميرو الثاني" ملك ليون ، ودب النزاع على السلطة بين ولديه "أوردوينو ، وسانشو" .. كان الناصر هو الحكم بينهما ، وقد وقف إلى جانب "سانشو" عندما وافق الأخير على أن يعطيه عشرة حصون هامة على حدود مملكته !!

- لكن ماذا أفاد الإسلام من كل هذا الجحد ؟

- إنه بحد محدود ... كالبريق الزائف .. لأنه لم تصحبه "دعوة" ، وما إن مات الناصر ، وخلفه ابنه "الحكم الثاني" (٣٥٠ - ٣٦٦هـ) الذي عاش -أكثر ما عاش - على بحد أبيه المؤقت ، حتى استطاع مغامر غريب الأطوار ، أن يصل إلى الحكم ، مستحدما في ذلك كل الوسائل "الميكيافيلية" الحديثة .

اجل: لقد كان المنصور بن أبي عامر سياسياً وداهية من طراز نــادر .. وقد نجح في أن يجعل دولة بني أمية في الأندلس مجرد ظل باهت .. ولم تقــم لهــا بعد ذلك قائمة !!

فأين هو بحد عبد الرجمن الناصر .. في داخل الأندلس أو خارجها ؟ وعلى خطا "الناصر" سار المغامر " المنصور العامري" فغزا النصارى سبعاً ولجمسين غزوة لم يهزم في واحدة منها قط ، حتى سمى "الجلاب" لكثرة ما حلب لشعبه من الغنائم والسبايا ... ومع ذلك كله .. فإن هذه الغزوات لم ترجع على الإسلام - كدعوة - بشيء .. فلم يزد الأمر عن سبع سنوات فقط - بعد وفاة المنصور العامري - حتى سقطت الأندلس في حضيض مروع من الفتن، انتهى بسقوط الدولة الأموية، وبداية سقوط راية الإسلام في الأندلس كلها .

فما قيمة هذه المعارك الظافرة التي بلغت سبعاً وخمسين غزوة إذن؟

٣- لقد كانت معارك (سياسة ودولة) ، لا معارك عقيدة ودعوة !!

- لقد كانت معارك وراءها (قواد عظماء) وليس وراءها شعوب عظيمة... فلما انتهى القواد العظماء انتهى بحدهم نحهم !!

لقد كانوا عظماء حقماً .. لكنهم احتكروا العظمة ، وكانت طبيعتهم الطاغية حائلاً دون أن تنبت حولهم زهور عظيمة .

على أنهم - وقد احتكروا العظمة وأهملوا تربية شعوبهم على العقيدة والدعوة - قد استثمروا مجدهم في مظاهر زائفة ، ظنوها طريقهم إلى الخلود...

فعبد الرحمن الناصر .. بنى مدينة الزهراء ، وأنهك في بنائها حيشاً من العمال ، واستنفد في بنائها ثلث إيراد الدولة لمدة سبع عشرة سنة ، بل إن بناءها قد استمر بعد ذلك في عهد ابنه الحكم مدة طويلة !!

وأما (المنصور العامري) فقد بنى مدينة الزاهرة ، لكي تنافس مدينة الزهراء 11 إنه منهج الفراعنة القديم .. المنهج القائم على بناء الآثار ، على حساب بناء الإنسان .. إنه عكس لترتيب المعادلة الحضارية ، فالإنسان هو المبدع الأول للحضارة ... وفكر الإنسان وعقيدته قادران على إنجاز التطور الحقيقي .. أما هذه الماديات الاستهلاكية ، فهي وسيلة تدمير للإنسان ، إذا أصبحت هي الغاية في حد ذاتها .. وهي - من زاوية أخرى - وسيلة إذلاله ، ووسيلة استنزافه .. واسترحائه !!

إنها "عبودية" تتناقض مع عقيدة "التوحيد" .. عقيدة "لا إله إلا الله" .

ومن المؤسف أن قرننا المنصرم لم يقدم لنا إلا بعض المحاولات السيّ سعت إلى صياغة (فقه العقيدة) ... صياغة علمية عصرية ، وهي تعبير عن جهود فردية مخلصة ، لا عن عمل جماعي ينضج بروح العصر الموسوعية ...

وما يقال في العقيدة يقال - كذلك - في فكرنا التشريعي والفقهي، ويقال كذلك في تاريخنا الذي يحتاج إلى إعادة كتابة ، كما يحتاج إلى نظرية إسلامية لتفسيره ، وتفسير وقائع التاريخ البشري العام ..

إن (فن الصياغة) العامة يجب أن يتبوأ مركزاً أساسياً في المرحلة المقبلة التي سيواجهها العقل المسلم ، كما أن هذا العقل يجب أن يؤمن - إيماناً كبيراً - بجدوى تقديم الأطر العامة والنظريات المتكاملة والمناهج الشاملة !!

يتحدث الأستاذ محمد المبارك في بحلة المسلم المعاصر عن النظام الإسلامي العقائدي الذي يجب أن يطرحه (العقل الإسلامي الحديث) ... فيتساءل :

كيف نواجه نحن المسلمين النظم العقائدية الوافدة المتداعية إلى غزونا ، بنظام عقائدي إسلامي ؟

كيف نصوغ مبادئ الإسلام الأساسية بحيث تنظم جماعة المسلمين وتكون منهم أمة ، وتقيم منهم على أساس هذا النظام دولة ، لتجتمع لهم بذلك عقيدة وأمة ودولة على نسق واحد ، ينتظم عقدها نظام واحد؟

على أن تكون هذه الصياغة مناسبة لأساليب التفكير المعاصرة ، وتتمتع بقدرة على الحوار والمواجهة للنظم الأحرى ، وعلى مخاطبة الناس جميعاً في عصرنا هذا ، والانفتاح على الإنسانية بأفقها الواسع !!

ولكي نبلغ هذه الغاية لابد لنا من العودة إلى الوراء لرسم الخط البياني الذي أوصلنا إلى موقفنا الحالي ...

لقد مرَّ الإسلام منذ بدايته وقبل مرحلة الغزو الأخيرة بمرحلتين :

اولاهما: مرحلة الازدهار والقوة ، التي استمرت أربعة قرون ، ثم بقيت بحكم الاستمرار ، وبقوة الإشعاع فاعلة عدة قرون أخرى.



وثانيتهما: مرحلة الضعف والجمود التي بدأت بالقرن العاشر الهجري، وهي مرحلة تتسم بالركود العلمي وغلبة النقل والتقليد، وفقدان الإبداع، ووقوف العلوم الرياضية والطبيعية، وركود الحركة الاقتصادية، والاهتمام بالجزيئات تفكيراً وعملاً، بدلاً من الاهتمام بناهداف الإسلام ومقاصده وكلياته...

وكل ذلك وقع - كما يقول الأستاذ المبارك - بسبب ما طرا من تغيير على المفاهيم الأساسية الإسلامية ، وانحراف عن الاتحاه الإسلامي الأصيل ، وتغيير في سلم الأولويات كما رتبها الإسلام في كتابه وسنته ، بحيث أصبح الاهتمام الكبير بالأمور الثانوية ، والإغفال الشديد للأمور التي اعتبرها الإسلام في الدرجة الأولى من الأهمية !!

يضاف إلى هذا ما أدخل في المحيط الإسلامي من أفكار خارجية أقحمت على الإسلام مباشرة أو بطريق التأويل ، وما أبتدع في مجال العقيدة والعبادات، مما أله خل بعقيدة التوحيد التي هي محور الإسلام وحقوهره وسبب قوته . (١)

والطريق - بعد ذلك - إلى إقامة بناء عقدي فكري متكامل ، نستطيع على أساسه تصحيح ما حدث في العصور السابقة من انحراف وتشويه وتبديل ، ونستطيع - أيضاً - دحض التيارات الفكرية والوافدة يقتضي منا أن نصوغ ما

<sup>(</sup>١) العدد الرابع عشر من الجُلة المذكورة .

يتضمنه القرآن من حقائق عن الوجود ، يعرضها علينا ويدعونا إلى الإبمــان بهـا صياغة حامعة شاملة ..... على أساس :

- معرفة الله من خلال الكون .
- معرفة الله من خلال الإنسان وتركيبه وعقله .
- معرفة الله من خلال حركة التاريخ البشري .
- وأخيراً .. معنى عبودية الله وحده ، ورفض عبادة ما سواه من أصنام وأوثان ونظم وأوطان وأفكار وشعارات فارغة المحتوى كالشعب والدولة ... فضلاً عن تقديس بعضهم للعقل والتقدم والحتمية ... ومنا إليها من مقولات رائحة في سوق الشعارات !!

(4.)

## أزمة العقل المسلم

- أجل أين علم المسلم وعقله في عالم مقاتل بالعلم والعقل ؟
- إن "رماح" عصرنا أصبحت صواريخ تحمل رؤوساً نووية .

وإن "خيول" عصرنا أصبحت طائرات تسبق الصوت ، وتحمل الواحدة منها ثمانية عشر رأساً نووياً تكفي لتدمير دولة يزيد عددها عن مليون من البشر!!



وإن "فارس" عصرنا الذي يستحق في الغنيمـة ضعف أخيـه الماشـي علـى قدميه ..

هذا الفارس المغوار هو من يستطيع تطوير أي سلاح ذري أو نووي .. وتقديم نظرية اقتصادية متكاملة تقوم على ركائز عقيدته وقيمه وتقلب موازين العالم المادي ... عالم البنوك الربوية والبورصات !!

- أين علم المسلم وعقله ، وهو الإنسان الوحيد في الأرض الذي تلقى وحياً من السماء يأمره في أول كلمة يلقيها على مسامعه:

"أقرأ"

عجباً .. كأنه يفتح بهذه الكلمة عصر العلم والعقل ..

وكأنه - وهو يدق باب القرن الأول الهجري - يدق - أيضاً - بوابة القرن الخامس عشر للهجرة ...

ولازال المسلمون يحتاجون إلى الدقة نفسها ... إلى الإيقاع نفسه ... فقد استدارت جاهليتهم كهيئتها الأولى وارتدوا على أدبارهم تخلفاً وأمية كيوم هبط حبريل بأول " توجيهات" الإسلام الكبرى :

﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴿ اقْرَأُ وَرَبُكَ الْأَوْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿ الْأَقْلَمِ ﴿ عَلَمْ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَمْ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿ فَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) العلق : (١-٥)

إنها "توجيهات" لا تقف عند علم معين ، ولا تربط العلم ببيئة معينة ، ولا زمان معين .. بل شرطها الوحيد ... أن تكون "باسم الله" ا!

ومع ذلك شاء المسلمون في مراحل تخلفهم أن يُقسَّمُوا "العلم" قسمين: علم دين وعلم دنيا ... وجعلوا ثـواب "العلم الأول" أكثر من ثـواب "العلم الثاني" . وكأن علوم الدنيا من طب وفلك وفيزياء ونبات ليست علوماً دالبة على إبداع الخالق في الآفاق وفي الأنفس .. هوسنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق (۱) !! وبالتالي فهي - كما تدل الآية علوم دين !! وأما ما أسموه "بعلوم الدين" فهي علوم إن لم تؤثر في الدنيا ، فإنها تفقد دورها ... إن "الدنيا" هي بعض وظيفتها وجزء أساسي في مجال عملها وهي قنطرتها إلى الآخرة .

فمن أين للمسلم هذا التقسيم ؟ وهل يمكن أن تصنع هذه النظرة القاصرة حضارة تليق بدين لا فصل فيه بين الدين والدنيا والعقيدة والعبادة !!

وهل يمكن أن تكون "جدليات" علم الكلام العقيمة ، وتكلفات الفِرق المختلفة – من أشاعرة إلى معتزلة إلى مرجئة إلى خوارج – أفضل – للمسلم في دنياه وأخراه – من النظر الثاقب الفاحص الرشيد في عالمي النفس والكون ؟ !!

<sup>(</sup>۱) فصلت ۵۲ .

هل يمكن أن يكون ذلك "الفقه التقديسري" - كما أسموه - أفضل من دراسة المحتمع واستخلاص قوانين الاجتماع على أسس علمية ورياضية ، وبالتالي البحث الدائم لأمراض المسلمين الاجتماعية والاقتصادية عن حلول حقيقية نابعة من أصول دينهم وقواعده الكلية ؟!!

وهذا "النحو التقديري" ... "نحو" الحذف والعامل والمستتر وجوباً وجوازاً، والتنازع والاشتغال ... وغيرها من التقديرات العقلية الضائعة ... هذا النحو الذي "عقد" لغتنا العربية الجميلة ، وجعلها من "اللغات الصعبة" حتى على أبنائها ، وجعل أحدهم وهو الفراء يموت وفي نفسه شيء من "حتى"(!!).

هل يصلح هذا "النحو" أداة مناسبة في عصر يبلغ فيه "الصراع اللغوي" أشده ، وتعمد فيه كل دولة إلى نشر لغتها بأحدث الطرق الممكنة وأبسطها؟

وبسبب من هذا "النحو التقديري" ضاع ألق تفسير القرآن وشرح الحديث، على يد كثير من المفسرين والمحدثين الذين انشغلوا بالأداة أكثر من المشعلوم بالمضمون ، والذين قتلهم "الجريء اللغوي " فلم يصلوا إلى حقيقة "البناء" الكلى للإسلام .

#### (41)

وإذا ذهبنا نستعرض جميع حضارات الأرض .. الفراعنة .. الإغريق .. الرومان .. الإسلامية .. الأوربية .. بل إذا استعرضنا الحضارات المندثرة التي



حصرها "أرنولد تويني" في إحدى وعشرين حضارة .. فإننا سنجد أن "العقل" أو "العلم" هو القاسم المشترك بين كل هذه الحضارات ١١

و بمقدار ما يكون استعمال العقل غالباً والشغف بالعلم وتيسير ظروفه متحققاً .. بمقدار ما ترتفع الحضارة على غيرها من الحضارات !

وهذا "العلم" ذاته، يحتاج إلى "علم" يحميه، فلا علاج للعلم الجزئي المنحرف، إلا بعلم كلى صحيح. كما لا علاج للعقيدة المنحرفة إلا بعقيدة صحيحة .. فعندما انحرف "علم الفراعنة" وتحول إلى عبادة للطاغوت ، وإلى سحر يخدع العقل ، جاء العلم الصحيح يلقف ما صنعوا ، وعندما انحرف الأثينيون في عهد السونسطائيين ... (أثينا بركليز وأرسطو) حاء "المنطق" يضع للعقل القواعد التي يتحرك فوق قضبانها ، و"الترموميز" الـذي يميز بــه الفكـر الصحيح من السقيم !! ولما بدأ "العقل المسلم" يدخل مرحلة النزف الفكري منذ عهد المأمون ، وأخذ بقيادة المعتزلة يلعسب بالجزئيات ، ويعتمد إلى تفريغ الكلمة من حانبها الفاعل الحركي إلى بحرد كلام يغلب فيه الخصم الخصم ... ظهر أبو محمد على بن حزم (ت ٥٦٦هـ) يكتب "الفصل في الملل والأهواء والنحل" وظهر أبو حامد الغزالي (ت ٥٠٥هـ) يعيد صياغة علوم الديس ، فيما عرف باسم "إحياء علوم الدين" ويكتب "فضائح الباطنية" ثم ظهر أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (٧٢٨هـ) يكتب "الرد على المنطقيين" و"السياسة الشرعية في إصلاح الراعى والرعية".



وظهرت على امتداد حضارتنا كتابات كثيرة تحمل الطابع التنظيري الشمولي ، وتنكر - ضمناً - هذه الجزئية المدمرة ... وكمثال ، ظهرت في الفكر الاقتصادي كتابات محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩هـ) صاحب كتاب "الاكتساب في الرزق المستطاب" وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة (ت كتاب "الاكتساب في الرزق المستطاب" وأبي عبيدة القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ) مولف كتاب "الخراج" ، وأبي عبيدة القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ) صاحب الأموال ، والمقريزي (ت ٨٤٥) صاحب إغاثة الأمة في كشف الغمة...

وفي الفكر الاجتماعي - كمثال - ظهرت مقدمة عبد الرحمن ابن خلدون (ت ٨٠٨هـ) فكانت منعطفاً جديداً كان حرياً أن يحدث ثورة في الفكر التاريخي والاجتماعي ، لو وجدت استجابة ملائمة .. وفي الفكر السياسي ظهرت كتابات الماورذي (ت ٥٤٠هـ) صاحب الأحكم السلطانية ، وابن القيم - تلميذ ابن تيمية - صاخب كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية .... والطرطوشي صاحب سراج الملوك .. وغيرهم .

والفرق بين حضارة وحضارة ليس في أن هذه لديها علم ، وهذه لا تملك علماً ، فقد ذكرنا أن العلم قاسم مشترك ، وإنما تتفاوت الحضارات في أن هذه ذات علم وصل إلى مرحلة "التركيب" وإلى استخلاص "القوانين العامة" والمبادئ الأساسية ، والمناهج الموضوعية .. وأن تلك تستنزف علمها في قضايا فرعية وخيالية ، أو في قضايا من الدرجة العاشرة أو العشرين ، بينما تغفل

الوقوف عند القضايا ذات الأهمية المصيرية وإذا وقفت عندها فإنها تقف وقفة متحمسة انفعالية ، وتتناولها بالطريقة نفسها التي تتناول بها القضايا الفرعية ..

ومن هنا يبدو التقارب في منهج التناول الذي خضعت له كل العلوم الإسلامية والعربية .. فمنهج علم الكلام قريب من منهج الفقه ، والأخير قريب في منهجه من منهج التفسير والنحو والصرف والبلاغة ...

لكن أين البناء الكلي للعقيدة على أساس من كتاب الله ، وأبن الإطار الشامل للفقه ، بحيث يصبح (فقهنا) نظرية اقتصادية ، واحتماعية ، تغنينا عن استيراد النظريات الاقتصادية والاجتماعية من شرق أو غرب وتُعَبرُ عن هويتنا العقدية ، وتقف كتركيب يُزاحم ، بل ويهزم ، ما يعرض الآخرون في سوق النظريات.

إن بناءنا الفكري لنظرية في الاجتماع والاقتصاد ، يحمل في أركانه وبين ثناياه خصائص عقيدتنا ، وأخلاقيات حضارتنا ، هـو خير أسلوب في الدعوة إلى الإسلام ، . . إذا كنا حقاً مسلمين ، نسعى لخدمة هذا الدين !

#### (TY)

إن جوليان هكسلي - في كتابه "الإنسان في العالم الحديث" - يحدثنا عن أبرز الحواص التي امتاز بها الإنسان .. فيرى أنها ثلاث خواص : - محدثنا المنسان على التفكير الخاص والعام .

٢- التوحيد النسبي لعملياته العقلية ، بعكس إنقسام العقل والسلوك عند
 الحيوان .

٣- وجود الوحدات الاجتماعية (١).

والحقيقة أننا - نحن المسلمين - لا نجد حديداً في كلام هذا الملحد هكسلي .. لكننا - مع ذلك وللأسف الشديد - نجد أنفسنا في حاجة ماسة إلى تطبيق هذه الخصائص الإنسانية الثلاث على واقعنا ... فقدرتنا على التفكير العام ، وقدرتنا العقلية على التوحيد النسبي ، واستخلاص القواعد الكلية والرؤية الشاملة ، وتخطي الجزئيات .. هذه القدرات تحتاج إلى علاج حاسم .. يأتي عن طريق تكوين (العقل الجماعي) في سائر أمورنا .

إننا لم ندخل عصر المؤسسات بعد !!

اليس من الغريب أن الأمة الإسلامية تفشل في ترجمة - بحرد ترجمة -لدائرة المعارف الإسلامية ؟

وأليس من المحزن أن لا توجد دائرة معارف إسلامية أو عربية أو تركية أو فارسية على غرار الدوائر العلمية التي أنشأها الغرب ، وكون من أجلها مراكز أبحاث متخصصة.

<sup>(</sup>١) الإنسان في العالم الحديث ص٣٢ ، ترجمة حسن خطاب ، طبع القاهرة .



واليس من المحزن أن نتطفل جميعاً على كتباب "المعجم لألفاظ الحديث النبوي" الذي صدر بإشراف " أ. ى . ونسنك و بي . ب . منسنج".

وإنك لتستطيع أن تنظر في غلاف أي جنزء من أجزاء المعجم المذكور لتعرف الفرق بين "العقل الجماعي" وبين الجهود الفردية المحدودة ... إن صفحة الغلاف تقول لك:

إن هذا العمل الذي بين يديك تضافر على إعداده - باستثناء الساحثين المذكورين آنفاً:

١- ى. بردهمان .. الذي تابع النشر بعد "ونسنك" و "منسنع" .
 ٢- الاتحاد الأممى للمجامع العلمية .

٣- والمحامع العلمية البريطانية ، والدانيمركية ، والسويدية ، والهولندية ،
 و اليونسكو ، وإلك ف . س ، والهيئة الهولدنية للبجئث العلمي البحت .

إن هذا هو ما نسميه بالعقل العلمي الجماعي ، أو المؤسسات العلمية المستوحاة من تراثانا - كذلك - وليس لمجود التقليد ، فكلنا يذكر بيت الحكمة وكلنا نذكر المكتبات العامة التي أنشأها (الحكم بن عبد الرحمن الناصر) في الأندلس ، وكلنا يذكر المؤسسات المتي أنشأها (المأمون العباسي) للترجمة ، ونذكر - كذلك - بالفخر - دون أن نحاول المحاكاة - مدرسة الحديث ، ومدرسة الرأي .. ومدرسة البصرة والكوفة .. والفقه المصري .. والفقه العراقي، والاتجاه المغربي المالكي .. وغيرها من المدارس والتيارات المتعاونة والمتداخلة أحياناً ، والتي يخضع كل منها لمنهج ورؤية و "أصول" تميزه !!

بل إن بعض هذه المدارس كان يسير وفق منهج يلتزم به في العقيدة والفقه والنحو ... وأسلوب الحياة . وابن حزم الظاهري من هذه الأدلة القوية الشامخة على هذا الاتجاه المنهجي الواحدي!!

إنه طبق المنهج الظاهري على دراسته للعقائد والفقه والنحو .. بل والعواطف الشخصية !!

وغن لا نتبنى آراء ابن حزم في كل ما رأى ، كما لا نرى أن يكون هناك التزام مذهبي صارم .. فهذا الالتزام المذهبي حائل دون الاجتهاد والعقلانية التي ندعو إليها ... وإنمانرى أن يكون هناك منهج علمي واضح ، ومدارس للاجتهاد تمثل العقل الجماعي ، وترعاها مؤسسات تنشأ باسمها .. مؤسسات للفقه ، وللغة العربية ، وللأدب العربي ، ولفقه العقيدة ، وللعلوم الطبيعية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية .. وغيرها.

أما الإصرار على الجزئية في التفكير وفي الاهتمام ، والفردية في التطبيق والاجتهاد .. فلن يصلا بنا إلى القدرة على المنافسة الحضارية في عالم القرن الخامس عشر !!

#### (44)

وليس يعنينا كثيراً أن تعود هذه المدارس على النحو الذي كانت عليه ، فلاشك أن ثمة متغيرات وتحديات حديدة يطرحها العصر الحديث .. لكن الذي يعنينا أن تكون هناك "مؤسسات" فكرية تملك القدرة على البحث في المنهج ،

وعلى إخضاع الجزئيات لهذا المنهج ، ويكون من حقها - أكثر من غيرها - استخلاص الأحكام العامة .. وتطوير مناهج البحث في تخصصها .. وإنجاز المشروعات الكبرى .. إن الموضوع العلمي ليس هو القضية .. بل المنهج العلمي هو عمود التطور الفقري . وإن العلم .. لا يرتبط بموضوع معين ؛ لأن موضوعات البحث العلمي تتعدد ، وكما يذكر الدكتور زكي نجيب محمود ، في كتابه حول "المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري" فقد يكون موضوع البحث العلمي هو تركيب المادة ، أو هو التفاعل بين عنصرين أو أكثر من عناصر المادة ، أو قد يكون موضوعه هو حركة الأفلاك ، أو مسار الضوء ، أو سرعة الصوت أو فاعلية الكهرباء ، أو سقوط المطر ، أو هبوب الريح ، أو قد يكون موضوعه أوزان الشعر العربي ، أو خصائص فين العمارة في عصر من يكون موضوعه أوزان الشعر العربي ، أو خصائص فين العمارة في عصر من العصور ... (١).

ومن حانبنا نقول .. إنه قد يكون موضوعه قضايا العصر الفقهية الملحة ، أو تطوير تعليم اللغة العربية للأحانب والعرب ، أو بناء نظرية احتماعية إسلامية، أو نظرية تربوية .. أو نفسية ، أو اقتصادية إسلامية .. كل ذلك .. يخضع للمنهج العلمي الجماعي الرصين .. الذي يتميز بوضع الجزيئات في نسيجها المتشابه والمتشاكل .. وفي إخضاعها لقانونها ، وفي استنباط القوانين

<sup>(۱)</sup> ص ۲۰.



والقواعد منها .. شريطة أن نلتزم الحذر والدقة والاستقصاء النسبي في خطوات بحثنا .

إن الدكتور زكي نجيب محمود (وهو كاتب غير منحاز لتراثنا) لم يملك نفسه من الإعجاب بالدور المنهجي المتاز الذي لعبته حركة دراسة اللغة العربية في عصور الازدهار .. إنه يقول :

"ولست أنا الكاتب الذي يستطيع أن يحدث القراء بشيء من التفصيل المفيد عن هذه الحركة في دراسة اللغة ونحوها وصرفها ، لكنني أترك حقلاً عجيباً في دقته العقلية ، غزيراً في خصوبته وثماره ، إذا أنا تركست حقل الدراسات اللغوية وما يدور حوله من أبحاث كادت تبلغ مبلغ الدقة الرياضية في دقة التحليل وفي سلامة الاستدلال .

وأول ما نلحظه في هذا الصدد هو الصلة الحميمة الوثيقة بين بحوث الباحثين وبين حياة الناس العملية ، حتى في مثل هذا الجال اللغوي ، الذي قد يبدو لعين القارئ العربي اليوم وكأنه مبتور الصلة عن تلك الحياة ، جريا منه على ما قد ألفه في عصره هذا من بعد الشقة في كثير حداً من الحالات بين رحال اللغة من جهة ، و ضروب النشاط العملي من ناحية أحرى ، حتى لقد سار فينا سريان الأمثال أن يكون رحل اللغة العربية ونحوها ومعاجمها ومصادرها وتصاريفها رحلاً غربياً على مسرح الحياة اليومية ، لا تسيغ سمعه الآذان ، إذا حرص على ضبط اللغة مقروءة أو مكتوبة .. لا .. لم يكن رحال

البحث اللغوي إبان الفترة التي نتحدث عنها مبتوري الصلات عن مجرى الحياة العملية ومشكلاتها ، ومن ثم كانت منزلتهم العليا عند الناس !! (١).

#### (T£)

إن ما نريد أن نصل إليه ، وأن يستقر في الأذهان همو ضرورة أن ندخل عصر العلم ، كما دخل أسلافنا عصر العلم ، كي ينجحوا في إبداع حضارة ترتفع إلى مرتبة قيادة عصرهم . . ونجحوا .

ويظن بعض الناس أننا عندما تفوقنا ونشرنا ديننا إنماتفوقا بدفعة الروح وحدها ، متجاهلين دفعة العقل كذلك .

إننا لو نظرنا إلى العواصم الإسلامية .. دمشق .. بغداد .. القاهرة .. المدينة .. قرطبة .. مكة .. القيروان .. فاس .. ، وقارناها بعواصم أوربا وإفريقيا وآسيا - غير الإسلامية - لعرفنا أننا كنا نحكم العالم .. بالعلم والديسن معا .. وكانت لغتنا - كالإنجليزية الآن - هي لغة الحضارة ، وهي لغة الثقافة العالمية .. ولا يصلح طبيباً ولا فلكياً ولا رياضياً ولا فيلسوفاً .. إلا مسن يتعلمها .

وحتى - بعد هذه الدفعة الأولى - عندما التقينا بالصليبين اللقاء العالمي الذي استمر قرنين .. والذي هزمناهم فيه .. حتى في هذا اللقاء كنا العلماء ،

<sup>(</sup>١) المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري ص ٨٤.

وكانوا الجهلاء .. وبهذا - بعد الدين - انتصرنا .. كان صلاح الدين الأيوبي عقله ورفيع خلقه ودينه أفضل من كل ملوك أوربا .. وكان طبيب صلاح الدين أعلم - بخمسة قرون على الأقل - من طبيب ريتشارد قلب الأسد ، وكان "سكرتير" صلاح الدين .. العالم الكبير القاضي الفاضل أعلم من أي مساعد أو كاتب - إذا كان هناك كاتب - لدى ملوك أوربا النصرانية وحيول صلاح الدين كانت أسرع وأقوى من خيول النصارى البطيئة !!

فبالعلم - بعد العقيدة - انتصرنا ...

ولنسأل كل حروبنا .. فسنجد لمسة العلم .. بعد دفعة العقيدة .. و لم نتصر أبداً بجهلنا وتخلفنا واستيرادنا .. كلا فما تقوم حضارة أبداً ولا تنتشر عقيدة أبداً تحملها عقول محاصرة بالجزئيات ، مدمرة بالشكليات ، مليئة بالترهات ، لا تتفوق على عصرها (في أسلوب التفكير العلمي ، ولا في طرق البحث العلمي ، ولا في التطبيق العلمي للمعارف التي تصل إليها) .. وهذه الثلاثة هي الأركان الأساسية التي يقوم عليها العلم ، أي علم !!

وغن نعلم أن هناك بعضاً من المتحمسين يربطون بين "العلم" وبين "أوربا" ولأنهم يرفضون أوربا - وهم محقون - فهم يرفضون - بالتالي - العلم!! كلا .. فإن هذا الخلط واحد من الأخطاء الكبيرة التي سيطرت على عقول المسلمين .. ولنبدأ في تحليل هذه القضية - من تراثنا نفسه قبل أن نصل إلى العصر الحديث . فإن أوربا - كما هو معروف - قد حلست من أساتذة الحضارة الإسلامية مجلس التلميذ ، وتلقت - حتى رهبانها - العلم على يد

علماء ، بل وفقهاء قرطبة ، وأشبيلية ، وبجاية ، وفاس ، والقيروان .. وقد سرقت من مخطوطاتنا ما لا يعلم إلا الله ، واحتفلت بعلمائنا أكثر منا ، وقررت كتبهم في جامعاتها ..

أجل. لقد اعتصرت أوربا كل علمنا ، ووضعته على مشرحة البحث والتحليل ، لكنها مع ذلك رفضتنا .. إنها لم ترفض عقيدتنا فحسب ، بل إنها رفضت حتى صياغتنا للحياة ، بل إنها - لم تكتف بهذا - فعمدت إلى تشويه حقائق الإسلام ، وحندت لذلك حيوشاً من المبشرين والمستشرقين ، حتى تحول دون وصول الإسلام إلى أوربا ..

لقد اتخذت أوربا ضدنا كل وسائل الوقاية .. ومع ذلك فقد أخذت كل ما في أيدينا تقريباً من علوم ومعارف !!

وبعد ذلك ، وبعد انتصارنا عليها في الحروب الصليبية بالعقيدة وبالخيول السريعة ، وبالعلم الذكي ، وبالقيادة الواحدة الرشيدة ، بعد ذلك – وفي غفلة وجهالة منا استمرت عدة قرون – فاجأنا نابليون بونابرت في سنة ١٧٩٨ م بالمدفع المحمول على عجلتين .. فانهارت أمامه خيول المماليك – الذين لم يتعلموا علم عصرهم – وأصروا على القتال بخيول سريعة .. في عصر انتهت فيه حروب الخيل .. واشتعلت حروب العقول !!



الإنسانية أو في الديانة البوذية أو في اللغة اليابانية .. أو في علوم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والآداب والفنون .. كلا .. فهذه علوم خاصة تتصل بشخصية الأمة ، وتعلمها خارج نطاق الأمة نفسها عبث وتبعية فكرية .. وانتحار !!

وإنما ذهبت اليابان لشيء واحد .. للعلم والتكنولجيا .. اللذين هما سر تفوق أوربا ، ولا تفوق لها في غيرهما .. بل إنهما ليستران عوراتها الكثيرة .. وبإيجاز .. إن الحضارة الأوربية الحديثة لها جانبان :

١- حانب شخصيتها والعلوم المتصلة بها .. بدينها المسيحي وبنظمها الليبرالية ولغاتها وعاداتها وتقاليدها وموروثاتها الثقافية والاحتماعية .. وألعابها الرياضية ..

٢- جانب عطائها العلمي (أسلوباً ، وطرائق ، وتطبيقاً) وهذا جانب إنساني وعلمي عام ، وكما أن استيراد الجانب الأول (الجانب الشخصي) تدمير للأمة ، كذلك فإن إغفال الجانب الثاني العلمي البحت تدمير للأمة بالمستوى نفسه !! وغن - للأسف الشديد - قد ذهبنا إلى أوربا ناخذ الأول .. وكرد فعل ، رفض بعضنا الثاني .. وكلا الأمرين خطأ ، والمعادلة الصحيحة أن نتجه لأخذ كل علوم أوربا التقنية ، ولست أعني بالأخذ استيراد منتوجاتها فهذا غاية الدمار ، وإنما أعني معاناتها وفهمها وتطويرها وتصنيفها - تماماً كما فعلت اليابان !!

ومن أغرب الغرائب في مواجهتنا للحضارة الأوربية - بعد ظهور مدافع نابليون - أننا ذهبنا بقيادة رفاعة الطهطاوي ، ومروراً بطه حسين ، وسلامة موسى ، وكمال أتاتورك ، ولطفي السيد ، وأمناهم .. ذهبنا نعب من العلوم الشخصية للغرب ، ونترجم الإلياذة والأوديسة وندعو إلى اللاتينية .. بسل واليونانية والرومانية وإلى لبس "القبعة" .. ونتمنى لو تعلمنا مصارعة الثيران إضافة إلى كرة القدم ..

بينما لم يبذل أي جهد محترم في معرفة (العلوم البحتة) وممارستها وإدخالها إلى حياتنا .. وكان هـذا الاتحاه الخاطئ وما زال - بتوجيه من الاستعمسار نفسه- سبباً في ضياع قرنين كاملين منذ ضربتنا مدافع نابليون ..

بينما نشاهد أمامنا دولاً دُمِّرَت ثم قامت وتُفوقت في أقل من ربع قرن ... لماذا ؟

لأنها تعرف الطريق 11

(40)

الأمة الإسلامية ... والقادة الحضاريون

سيطرت على مسيرة تاريخنا ذي الأربعة عشر قرناً ، ولا سيما في فترات الانحلال ، قاعدة غريبة هي: أن يوسد الأمر إلى غير اهله !!

وقد زاد الطين بلة في العصر الحديث أن تلقفت الشعوب الجاهلة ، ومن بينها الشعوب الإسلامية ، فكرة ماسونية كان لها تأثيرها المدمر في حاضر المسلمين .. إنها فكرة المساواة المطلقة بين الناس ، تقيهم وفاجرهم ، عبقريهم وخاملهم ، مهذبهم وسافلهم ، وحق الجميع – وهم على ما هم عليه – في أن يصلوا إلى مراكز القيادة الحضارية في كل الجالات .

وبدهمي أن النباس - في الإسلام - متساوون في أصل الفطرة ، وفي الحقوق الإنسانية العامة ، وفي حق الوصول إلى القيادة الحضارية عندما تتوافر شروطها... ومتساوون أمام شريعة الله .

أما تفلت أمور الأمة بحيث يتأخر علماؤها ومفكروها ، ويعتزلون الحياة حرصاً على كرامتهم ومكانتهم الضائعة وفي المقابل يتصدر الجهلة ، تحت أية لافتة – فتلك كارثة كبرى توشك أن تصيب حضارتنا بالعقم الشديد .

وفي كثير من أدوار حضارتنا سيطر كثير من الجهلة والمنافقين: "وكانوا في كثير من أدوار حضارتنا سيطر كثير من الجهلة والاسبادم ولا سياسته الشرعية في كل ما يأتون ممثلين لأنفسهم فقط ولا يمثلون الإسلام ولا سياسته الشرعية ولا قانونه الحربي ولا نظامه المدني ، ولا تعاليمه الأخلاقية إلا في النادر .

وكما ذكرنا فقد تقلد هؤلاء الأمر وفي معظم دورات تاريخنا ، وإليهم تعزى كل مصائبنا ونكباتنا ...

وقد حجبوا بسلطتهم وجهلهم كل الكفايات ، ومنعوا كل مستشار أمين من أن يكون له نفوذ ، ولم تعش معهم إلا طبقات الوصوليين المنافقين حثالة المحتمع !!

واصبح الأمر كما قال الرسول عند "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر". لأن كلمة الحق عند هؤلاء كانت تساوي حياة قائلها. وبالتالي: انكمشت الصفوة وساد الغوغاء ووضع مصير الأمة في يد اللصوص وأشباه اللصوص.

وكان من جراء هذا الخلل أن زالت رقابة الدين والأخلاق ، واختفت الحسبة ، وفقدت حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلطانها ، وتنفست الجاهلية ورفعت رأسها ، وأخلد الناس إلى النزف والنعيم ، وإلى الملاهبي والملاعب ، وانغمسوا في الملذات والشهوات . " (١).

### (41)

إن رفض مبدأ (المساواة المطلقة) الذي تتستر وراءه المذاهب الفوضوية وأتباعها من الجهلة والغوغاء ... وفي الجانب الآخر رفض مبدأ تمتع (أقلية مسيطرة) لا تملك القدرة النفسية ولا الخلقية ولا الفكرية على القيادة .. هذان الرفضان ضروريان للقيام بنهضة إسلامية معاصرة .

إن العالم المتحضر يقوده خلاصة صفوته المثقفة ، وإن هذه الصفوة لتشكل مؤسسات تستغل كل معطيات العقل الحديث ، وتتمتع - كقيادة حضارية - بكل الإمكانات الاجتماعية التي تمكنها من أداء دورها .

<sup>(</sup>١) الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ١٩١. طبع الاتحاد الإسلامي العالمي .

وقد فطنت (اليابان) بعد أن دُمِّرَت في الحرب العالمية الثانية إلى أهمية هذا الأساس في بناء الأمم ، فأعطت للمدرسين مرتبات وكلاء الوزراة وصلاحيات وكلاء النيابة ، ووفرت لهم كل إمكانيات البناء ، أهاطبقة "العلماء" أو "التكنوقراطيين" فهي تتمتع في العالم المتقدم كله بما كانت تتمتع به أي صفوة ممتازة في الحضارات السابقة .

ولذا ... فليس عجباً أن عادت اليابان خلال أقل من ربع قرن لتشارك في قيادة العالم .. بعد أن كانت قد دمرت تدميراً شبه كامل بأسلحة أمريكا الذرية.

إن الطبقات التي تقود الفكر والأخلاق يجب أن (تستشار) على الأقل ، بطريقة مدروسة ودائمة وبشكل قانوني - في خطوات الطريق الحضاري للأمة المسلمة ... على أن تكون هذه الطبقات موثوقاً بها في انتمائها لعقيدة الأمة وتراثها ، وعلى أن تكون من أهل الكفاية والدين لا من أهل الثقة والدنيا .

وإن أمر الأمة يجب أن يكون شورى بينها ، سياسة واجتماعاً واقتصاداً وفكراً .. ومن باب أولى يجب أن يكون شورى بين أهل الحل والعقد فيها ، ويجب أن توضع القواعد والنظم لكي لا يصل إلى الإمارة والحكم والقيادة إلا خيار الأمة وصفوتها ، لا أن يترك الأمر فوضى دون ضوابط وقواعد .

ومن خلال الخطين المتكاملين - لا المتوازيين - أي خط القيادة الحضارية المتمثلة في الصفوة المختارة .. وخط الرعية المسؤولة أيضاً قدر حجمها "كلكم

راع وكلكم مسؤول عن رعيته" من خملال هذيـن الخطـين المتكـاملين تتحـرك الأمة كلها في سلم الحضارة بانسجام وتآزر .

"ولا ريب أن أعباء ومسؤوليات التوجيه والابتكار والنظر إلى المستقبل، والتطلع إلى الأعلى ، تلقي بثقلها على كواهل النخبة والصفوة ، وبقدر ما يكون شعور الطليعة بضخامة الأعباء مُرهقاً ، وبقدر ما تواجهه النخبة بتصورات سليمة وبعقليات متفتحة ، بقدر ما تتمكن هذه النخبة من تجاوز المشكلات الحضارية ، ومن دفع الأمة في بحالات الرقي والتصعيد .

وتظل الأمة والجماعة بخير طالما أن هذه الطليعة متفتحة الأفس ، مدركة لحركة التطور ، عارفة بطبيعة عصرها ، وبأساليب الحياة المستجدة ، وعندما تبدأ هذه النخبة بالانغلاق على نفسها ، أو عندما تصاب هذه الفئة أو تفسد ، أو يقع الشقاق بين أفرادها ، فإنها تكون قد استنفدت أغراضها فتعجز عن القيادة الراشدة " (1).

فالنخبة في ظل القاعدة البشرية التي تتجاوب معها ، تستطيع أن تـترجم تطلعات الأمة إلى واقع ملموس ، كما أن القاعدة الواعيسة تستطيع أن تحاسب النخبة الراشدة ، وتعصمها من أمراض الزعامة وانحرافاتها ، وبالتالي ، تتبادل النخبة والقاعدة التأثير والتأثر .... وتمضي سفينة متخطية العواصف والتقلبات بفضل تماسكها التام ، ووعيها الحضاري الكامل .

<sup>(</sup>۱) محمد على (الحضارة الإسلامية بين التحدي والتعطيل) اللقماء الرابع ١٣٩٩هـ ، للندوة العالمية بالرياض .

### **(TY**)

والحق أن أمتنا الإسلامية - صفوة وقاعدة ، قيادات وشعوباً - في حاجـة إلى إعادة احترامها وتقديرها الكامل لأساسين كبيرين :

أولاً: الإنسان. ثانياً: الوقت.

والإنسان في حقيقته كائن متصل اتصالاً وثيقاً بالحقيقة الزمنية وهو لا يستطيع أن ينفك عنها .. فضياع الوقت إنما هو بالتالي ضياع للإنسان .. كما أن ضياع الإنسان .. وإهماله يعني - كذلك - الضياع للأساس الشابت في أي عمل حضاري ...

وهذان الأساسان ينتظمان في كل عناصر الأمة ، ولا غنى عنهما ، أي عن احترام الحقيقة الإنسانية ، واحترام عنصر الزمان ، بحال من الأحوال .

أما الصفوة المختارة ، التي تمثل عناصرها القيادة الحضارية للأمة ، أو الطليعة المؤمنة الراشدة ... أما هذه النخبة ، فلابد من أن يتحقق فيها شرطان أساسيان ، لا ينفصل أحدهما عن الآخر ...

وإن انفصال هذين الشرطين ، هو أكبر أسباب البلاء التي حاقت بمسيرة الأمة الإسلامية .. وأدت إلى كثير من التقلبات والهزات .

إن هذين الشرطين اللذين يمثل التحامهما وامتزاحهما (معادلة صعبة) هما:

٧- الأمانة .

١ – القوة.

وإن القوة وحدها لا تكفي ، بل هي سبيل لتدمير القوي لنفسه ولأمته .

وإن الأمانة وحدها لا تكفي ، بل هي سبيل استبداد الحُجَّاب والوزراء والمنافقين ، وتاريخنا مليء بالشواهد على استبداد الطبقات الأدنى في القيادة حين تلمس "الأمانة والضعف" في الطبقات الأعلى !!

يقول الإمام أحمد بن عبد الحليم بسن تيمية في كتابة العظيم: "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية" محللاً هذه المعادلة ومبيناً رأيه فيها ، بأسلوب رائع ... يقول:

الفصل الثالث

(قلة اجتماع الأمانة والقوة في الناس):

"احتماع القوة والأمانة في النساس قليل ، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم أشكو إليك حلد الفاحر وعجز الثقة ، فالواحب في كل ولاية الأصلح بحسبها . فإذا تعين رحلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية ، وأقلهما ضرراً فيها ، فيقدم في إمارة الحروب الرحل القوي الشجاع ، وإن كان فيه فجور ، على الرحل الضعيف العاجز وإن كان أميناً (!!) ، كما سئل الإمام أحمد عن الرحلين يكونان أميرين في الغزو ، وأحدهما قوي وفاجر والآخر صالح ضعيف ، مع أيهما يغزي ؟ فقال : أما الفاجر القوي ، فقوته للمسلمين ، وفجوره على نفسه ، وأما

الصالح الضعيف ، فصلاحه لنفسه ، وضعفه على المسلمين ، فيغزي مع القوي الفاحر . وقد قال النبي عليه "إن الله يؤيد هذا النبين بالرجل الفاحر " وروى "بأقوام لا خلاق لهم" فإذا لم يكن فاحراً ، كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين ، إذا لم يسد مسده .

ولهذا كان النبي على المشركين . مع أنه أحياناً كان قد يعمل وقال : "إن خالداً سيف سله الله على المشركين". مع أنه أحياناً كان قد يعمل ما ينكره النبي على ، حتى إنه - مرة - رفع يديه إلى السماء وقال : "اللهم إنبي أبراً إليك مما فعل خالد". لما أرسله إلى جذبحة فقتلهم ، وأخذ أموالهم بنوع شبهة ، و لم يكن يجوز ذلك ، وأنكره عليه بعض من معه من الصحابة ، حتى وادهم النبي على وضمن أموالهم ؛ ومع هذا فما زال يقدمه في باب الحرب ، لأنه كان أصلح من غيره ، وفعل ما فعل بنوع تأويل .

وكان أبو ذر رضي الله عنه ، أصلح منه في الأمانة والصدق ، ومع هذا قال له النبي على " يا أبا ذر إنبي أراك ضعيفاً ، وإنبي أحب لك ما أحب لنفسي : لا تأمرن على اثنين ، ولا تولين مال يتيم " رواه مسلم .... ينهي أبا ذر عن الإمارة والولاية ؟ لأنه رآه ضعيفاً ، مع أنه قد روى : " ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء ، أصدق لهجة من أبي ذر " .

وأمر النبي على مرة عمرو بن العاص ، في غزوة "ذات السلاسل" استعطافاً لأقاربه الذين بعثه إليهم ، على من هم أفضل منه ، وأمر أسامة بن زيد ، لأجل ثأر أبيه ، ولذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة ، مع أنه قد يكون مع الأمير من هو أفضل منه ، في العلم والإيمان !!

#### (44)

إن هذا النص حرى أن يكتب بأظهر مداد ، وحرى أن يوضع في برابحنا لإعداد القادة المفكرين أو العسكريين أو الوزراء السياسيين أو الإداريين !!

ولو أن رجلاً غير ابن تيمية قال هذا الكلام لما قبله كثيرون . أما وصاحبه ابن تيمية - الرجل الذي أثبت لنفسه مكانة رفيعة في تراثنا وحضارتنا - فإن أحداً من الناس لا يستطيع أن يطعن فيه !!

إن فقهينا المحدد ... صاحب أكبر موسوعة للفتاوى في تاريخنا - فيما نعلم - يفتي المسلمين - في صدق الرائد الذي لا يكذب أهله - بأن التقوى وحدها لا تكفي .. وليست هي المؤهل الوحيد للقيادة ، ولصناعة الحضارة ، ولتسيير مصالح العباد ، وتحقيق النفع لهم ... بل إنه ليفتيهم اعتماداً على سلوك النبي محمد إمام حضارة المسلمين عليه الصلاة والسلام بأن التقوى ... ما لم تصحبها قوة فإن ضررها قد يكون أكثر من نفعها ... بالنسبة للأمة .

- ومن منا يرتاب في تقوى أبي ذر ؟ ... ذلك العَلَـم الفـذ الـذي يمـوت وحده !!

لكن هذه التقوى قد تكون غير مصحوبة بقلب قـوي ، وعقـل عملي ، وروية شاملة متحددة للوقائع المتطورة ، وبالتالي قد تكـون آثارها محصورة في إطار صاحبها ، ولا تستطيع أن تمنح دفعة التغيير المناسبة .

بل إن الإمام ابن تيمية يرى أن (مصلحة الأمة) هي المقياس ، فقد يقدم الفاجر إذا كان في تقديمه المصلحة ... والرحل يقول بصراحة يعجز عنها كثيرون : والواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها ... ويؤيد كلامه بقول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل : "أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين ، وفجوره على نفسه ، وأما الصالح الضعيف ، فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين"!!

- أحل إن القوة ... هي الشطر المكمل للأمانة ، والذي لا تتقدم الحياة إلا به في عصر يركل الضعفاء ، ويبحث عن الأقوياء ، ويسميهم الخبراء .

ويؤيد الرأي الذي ذهب إليه الإمام ابن تيمية ما ورد في القرآن الكريم في معرض الحديث عن قصة موسى عليه السلام مع شعيب .. فقد كانت (قوة موسى) هي المؤهل الأول الدي رشحه للعمل عند شعيب ... وقد حاءت بعدها الأمانة : هوإن خير من استأجرت القوي الأمين (١) ... وهذا حق .. فكيف تنجح القيادة الحضارية في أي بحال إذا لم يكن لديها قوة؟!!

- وكيف تفيد الأمة وتحرس قضاياها إذا لم يكن لديها أمانة؟!!

أحل: إنها (معادلة صعبة) ... لكنها - مع ذلك - الحل الحضاري الوحيد لمشكلة "القيادة " في تاريخنا !!

<sup>(</sup>۱) القه مص ۲۳

# الضمير الإسلامي .. وحقوق الإنسان المسلم:

يعطينا القرن الرابع عشر المنصرم عدة دلالات يجب أن تستقر في ضمير المسلم وهو يعبر بوابة القرن الخامس عشر للهجرة .

- ومن أبرز هذه الدلالات أنه لا أحد في العالم يشفق عليه أو يأب به أو يعبر أبرز هذه الدلالات أنه لا أحد في العالم يشفق عليه أو يأب به أو يعترم إنسانيته ، على الرغم من لافتات حقوق الإنسان وهيئاتها المختلفة !!

- والضمير العالمي .. ضمير النصارى واليهود والشيوعيين ضمير ميت إزاء الإنسان المسلم .

فقد يُقتل أو يؤسر عشرون حاسوساً أمريكياً أو بريطانياً أو فرنسياً .. فتقوم الدنيا ولا تقعد .. ويتجمع العالم كله من أحل حقوق الإنسان وهيبة المدنية والأعراف الدولية والدساتير والقوانين المتحضرة .. وهلم حرا .

لكن - على النقيض من ذلك - قد يباد شعب مسلم بأكمله .. يبيده الروس ، أو يبيده حاكم مأحور ، أو تبيده اليهودية ، أو النصرانية ... فهنا ... ينام الضمير الأوربي نوماً عميقاً ، بل قد يدافع عن هذه التصفية الجسدية العامة ويلتمس لها المبررات والأسباب !!

وقد ثبت أن أوربا وأمريكا وروسيا على استعداد لتصدير كل شيء الينا.. من طائرات وملابس وتيارات فكرية مدمرة وحبوب منع النسل المسلم.. أجل كل شيء إلا الأشياء النافعة نفعاً مستمراً حضارياً ...

- فهي ليست على استعداد لأن تصدر مبادئ الحرية التي تتشدق بهما .. بل بدلاً منها تقوم بتصدير الانقلابات العسكرية الدكتاتورية فقط ١١
- وليست على استعداد لتصدير التكنولوجيا المتطورة .. بـل يكفي أن تعطينا منتوجات التكنولوجيا .. وحسبنا أن نكون مستهلكين !!
- وليست على استعداد لتعطينا القنبلة الذرية ... في مواجهة إسرائيل والهند .

وإزاء هذا الضعف المعنوي والمادي الذي تريد فرضه علينا القوى المعادية لكي نموت مخذولين أو نعيش مقهورين ... فإنه من المحتم علينا أن نبحث نحن عن حقوق أنفسنا المادية والمعنوية ... ولأنه في عالم القرن العشرين لا حقوق للضعفاء فقد سمحت لنفسي أن أمزج بين أهمية حصولنا على (حقوق الإنسان والتكنولوجيا والذرة) .. وكل ذلك بالطبع في إطار أصالتنا الإسلامية !!

والحقوق لا تمنح ... وإنما تفرض اا

والطريق إلى فرض الحسق .. هـ وأداء الواجيب .. وأداء الواجب يستلزم القوة .. ويؤدي إليها ..

وإن ملفات الأمم المتحدة وقرارتها تثبت أن هذا القرن العشرين للميلاد لم يعط أي ضعيف حقه .. كما أن هذه المنظمة أعجز من أن تفعل أي شيء لمن لا يفعل لنفسه !!



والخريطة الإسلامية مثخنة بالجراح .. إنها كمأدبة الأيتام يقتسمها اللئام..!!

ولا أمل في استعادة هـذه الخريطة لهيبتها وحقوقها إلا بيقظة الضمـير الإسلامي والعقل الإسلامي والروح الإسلامية ..

وفي الداخل .. داخل المحتمعات الإسلامية .. قبل خارجها يجب أن تستقر قواعد حقوق الإنسان المسلم ، ويجب أن يفرض هذا الإنسان المسلم - بضميره اليقظ ، وعقله الواعي البصير ، وإرادته الإيجابية ، وواجباته المؤداة ، وروحه المؤمنة - حقوقه على جميع من يوجهون دفة الأمور في داخل المحتمعات الإسلامية وخارجها .

وفي تصورنا أن الطريق الوحيد لتحقيق حرياتنا ضد القوى الخارجية هو أن تتحقق حرياتنا وإنسانيتنا في داخل المجتمعات الإسلامية .. وذلك بأن تعود المحتمعات الإسلامية إلى داخل قضبان الحضارة .. فتحكم الرعية والرعاة بشريعة واحدة ثابتة لا بقوانين استثنائية ولا بأحكام عرفية ولا بدكتاتوريات تستمر أحقاباً وأجيالاً ..

وبعيداً عن الاستطرادات التفصيلية نرى أن (حقوق الإنسان المسلم) تتلخص في الأساسيات الآتية (١):

<sup>(</sup>١) خالد إسحاق : حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية المسلم المعاصر عدد ١٧.



١- الحق في حماية الحياة وتوفير الطعام والملبس والمسكن والسدواء والتعليم والأمن للإنسان المسلم .

٧-العدل .. فلا يقتل الإنسان بالظنة ، ولا يؤخذ البريء بذنب الجاني ، وحق أي إنسان في مقاضاة أي إنسان أمام قضاء محايد .

٣-المساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المحتمع.

٤ - حق المشاركة في أمور بلده وأمته سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.

٥-الحرية في الاعتقاد والتفكير والتعبير في إطار الشريعة الإسلامية .

٢-حقه في عصيان ما يخالف دينه .. لأن دينه يأمره بهذا ويقول له:
 هو وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (١١) ، ويقول له: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" .

٧-الحق في حماية السمعة والعرض والحياة الخاصة الـتي تخلـو مـن عنصـر الجحاهرة وتحدي المحتمع .

٨-حماية الملكية الخاصة المكتسبة بالطرق المشروعة .

٩ – الحق في أخذ الأجر الملائم دون إراقة ماء الوجه .

<sup>(</sup>۱) المائدة ۲ .

وعلى المستوى الخارجي .. فإن الضمير الإسلامي يجب أن يستيقظ ، ويتحدى التآمر العالمي ضده .. ففي قارة آسيا – ونترك الآن الكتلة الشيوعية – أقليات إسلامية محرومة من حقوقها الإنسانية ، في تايلاند ، وبورما ، والفلبين، وتايوان (فرموزا) ، وسيلان ، ونيبال ، وهونج كونج ، ولاوس ، وكمبوديا ، وفيتنام.

ومذابح المسلمين في الفلبين ، ومساعدة أوربا ، وأمريك السفاحها (ماركوس) أمر معروف ، وفي أفريقيا أقليات أخرى محرومة من حقوق المساواة والتعليم الإسلامي والحياة الآمنة واقتناء الكتب الإسلامية أو تكوين إطارات تدافع عن حقوقها الإنسانية المهضومة .. وكل ذلك تحرسه أوربا وأمريكا ..

ومن هذه الأقليات مسلمو غانا ، وأوغندة بعد عيدي أمين ، وأنغولا ، وكينيا ، وليبريا ، وموزمبيق ، وروديسيا الشمالية (زامبيا) ، وروديسيا ، ومدغشقر . ولا نظن أن الأكثريات الإسلامية في آسيا وإفريقيا تتمتع بحقوق الإنسان ، .. كلا .. وألف كلا .. فإن الأجهزة العالمية المتسآمرة تأبي أن تنزك هذا العالم الإسلامي ينطلق من عقاله .. لكي يغمل ويتقدم ويبدع ، وهي ترصد كل هاحسة تقدم حقيقي ، وتقاومها بأعنف الوسائل وأكثرها وحشية وهمجية .



وأمامك أربع دول إسلامية كبرى ثنتان في آسيا وثنتان في إفريقيا ..
باكستان وأندونيسيا في آسيا ، ونيجيريا ومصر في إفريقيا .. انظر ماذا آل إليــه
أمرها!!

فأما الأولى فقد أساء إليها حكامها بعد الانفصال عن الهند حين ربطوها بالغرب وبمعاهدة مع أمريكا وكان جزاؤها أن يحكمها عدد من العسكريين الدكتاتوريين انتهوا بها إلى أن تشطر شطرين ، وأن يحرم عليها أن تمشي في طريق التصنيع ، وأن تُهدد تهديداً صريحاً حين يذاع أنها بصدد الدحول إلى الحقل الذري ، بينما عدوتها الهند تخطت هذه المرحلة ولم تلق أية مقاومة ، وبينما تتمع اسرائيل – فضلاً عن الدول الأوربية - بهذه الطاقة !!

وأما الثانية فقد سلط عليها الشيوعيون بقيادة سوكارنو ، وعندما استبد الشيوعيون أسقطوا وحَلَّ محلهم التبشير النصراني المدعم من أمريكا وأوربا والفاتيكان ، ووضع برنامج لتنصيرها - وهي أكبر دولة إسلامية - في خمسين سنة.

وقد ورد في أحد التقارير أن النصارى يزعمون الانتهاء من تنصير حزيــرة حاوة التي يقطنها نحو ستين مليون مسلم خلال عشرين سنة.

وحتى الآن فإن التخطيطات ناجحة كل النجاح ، وقد تم تنصير عشرة ملايين مسلم من فقراء أندونيسيا ومرضاها وجهلائها .. تنصروا بسد عوزهم

وعلاج أمراضهم وتعليم أبنائهم في مدارس التبشير ، بينما أموال المسلمين تتخم بها بنوك أمريكا وأوربا واليهود!!

(£1)

وفي أفريقيا حاول النصارى مع أكبر دولة إفريقية إسلامية أسلوب التمزيق وفصل بعض أقاليمها عنها .. فلما فشلت التجربة سلطوا عليها جيوشاً من النصارى وقطعوا وشائجها بالعالم الإسلامي .. حتى تؤكل منفردة ..

وفي بعض البلاد الإسلامية سلطوا الشيوعية الدكتاتورية لتقوم بإهداركل كرامة الإنسان المسلم ، وفتحوا لكل حر كريم ، ولك مفكر مستقل ، ولكل مؤمن بالإسلام عقيدة وشريعة .. فتحوا لكل هؤلاء أبشع معتقلات عرفها تاريخ البشرية !!

فلما سقطت الشيوعية في بعض البلدان كان البديل إحلال أمريكا والصهيونية العالمية ، بكل ما عرف عن الصهيونية من وسائل استنزاف الشعوب وتدميرها عقائدياً وأخلاقياً واقتصادياً.

وهناك أقليتان إسلاميتان تعتبران أكبر أقليات العالم ، وهما الأقلية الإسلامية في الهند ، وتبلغ نحو مائة وأربعين مليوناً ، وتمثل أكثر من ٢٠ ٪ من بحموع سكان الهند .

والأقلية الإسلامية الواقعة تحت النير الشيوعي سواء في الاتحاد السوفيتي أو الصين .



وتبدأ قصة مسلمي الهند سنة ١٩٤٧م ، وذلك بعد استشراء ظاهرة الذبح الجماعي للمسلمين في الهند بمساعدة الإنجليز .

وبتواطو حزب المؤتمر الذي كالذي كلا يحكمه جواهر لال نهرو .. ففي هذا العام ١٩٤٧م وافق البرلمان البريطاني على قيام حكومتين في الهند باسم (الهند) و (باكستان) ، ولكن أرض الهند لم تقسم بين الهندوس والمسلمين قسمة عادلة ، بل سيطر الهندوس يدعمهم الحقد الصليبي البريطاني على كثير مسن بلاد المسلمين، وكانت حكومة الهند ترسل الجيش ليستولي على المقاطعات المختلف عليها ، كما حدث في كشمير التي تبلغ نسبة المسلمين فيها أكثر من ٨٠٪، وكما حدث في حيدر آباد ، وكذلك استأثرت بالمواني الهامة مثل بمباى وكلكتا، وبالمدن الكبيرة كدلمي وبمعظم الثروة الوطنية وأموال الدولة .

ولم يطفيء هذا كله الحقد الوثني ، بل قام الهندوسيون والسيخ بمذابح وحشية بين المسلمين وقتلوا مئات الآلاف في دلهي وأمر تسار وغيرهما ، وفي عربات القطارات المكتظة بالمسلمين المهاجرين من أطراف الهند إلى دار الهجرة (باكستان) وكان الجيش الهندي هو الذي يشرف على هذه المذابح ، وهو الذي يطرد المسلمين الآمنين من بيوتهم في المناطق التي قررت حكومة الهند أن تكون تابعة لها (١).

<sup>(</sup>١) محى الدين القضمائي : حاضر العالم الإسلامي ، ص٧٩ ، مطبوعات الجامعة الإسلامية.

وقد بقى في الهند - بعد انفصال باكستان - أكبر أقلية في العالم .. وهذه الأقلية الكبيرة لا يمر شهر دون أن تدبر لها المذابح ، التي يتعاون فيها رحال الشرطة ، مع الجامعات الهندوسية المتطرفة ، وينغصون على المسلمين كل مناسباتهم الدينية ، ويذبحون منهم بالمئات في كل مرة .. دون أن يوضع حد لهذه المحازر المكررة والمستمرة ، ودون أن يرتفع الضمير الإسلامي إلى مستوى المسئولية !

أما قصة الأقلية الإسلامية الواقعة تحت نير الشيوعية ، فتبدأ في الاتحاد السوفيتي من سنة ١٩١٨م (١٣٣٦هـ) حين زحف الجيش الشيعوي بعد نجاح الثورة البلشفية على جمهورية أورال وشمال القوقاز (قفقاسيا) وحكومة خوقند في تركستان . وفي سنة ١٩١٩م (١٣٣٧هـ) استولى على جمهورية آلاش أوردو، وفي سنة ١٩١٩م (١٣٣٨هـ) احتال القرم وجمهورية أذربيجان وجمهورية خيوة في بلاد التركمان ، وفي سنة ١٩٢١م (١٩٣٩هـ) هاجم وجمهورية بخارى واستولى عليها بعد قتال مرير .

وفي هذه الفترة كان عدد المسلمين في الاتحاد السوفيتي أكثر من ستين مليون مسلم . وقد حاول الشيوعيون أن يغيروا معالم البلاد الإسلامية فهجروا المسلمين من بلادهم إلى محاهل سيبريا وأواسط آسيا ، وأتوا بآلاف الروس والسلاف فأسكنوهم أذربيحان وتركستان والقرم ، وهلك من المسلمين عند مقاومتهم حلق كثير حين رفضوا ترك أرضهم والخضوع لهذا المخطط الرهيب ، واستطاع الشيوعيون أحيراً أن يغيروا معالم البلاد الإسلامية ويشردوا أهلها..!!



فقد كان في القرم مثلاً خمسة ملايين مسلم سنة ١٩٢٥هـ / ١٩١٧ عشرة فأصبحوا عام ١٩٥٩هـ / ١٩٤٠م أربعمائة ألف ، كما كان في روسيا عشرة ملايين في جمهورية تتازيا وباشكير ولا يعلم مصيرهم إلا الله ، ولا يزال الستار الحديدي يخفي عن العالم مصير ٣٥ مليوناً في جمهوريات كازاكستان وفيرغيزيا وأوزبكستان وتركمانستان وتادحكستان وأذربيحان وداغستان وغيرها.

أما الصين الشعبية فلم تكن أقل اعتداء على المسلمين من روسيا حين اغتصبت بلادهم وحاولت إفناءهم وكان في الصين شمسون مليوناً من المسلمين وأكثر من 3 ألف مسجد كما جاء في إحصاء ١٩٣٦م ويسكن هؤلاء المسلمون مقاطعات واسعة أهمها سينكيانج ومنشوريا وهابي وهانان وسان نبو وغيرها ، ولم يكن مصير المسلمين في الصين أفضل من مصير إخوانهم في الاتحاد السوفيتي (1).

وهناك شعوب إسلامية كاملة محرومة من حقوق الإنسان ، وتنسحب عليها المؤامرة العالمية ضد الإنسان المسلم ، ومن هذه الشعوب شعب "البانيا" المسلم الواقع تحت نير الاحتلال الشيوعي ، وشعب أفغانستان ، الذي يُحكم بجيش شيوعي مقيم ، وشعب أرتيريا المسلم الذي يحكمه نصارى أثيوبيا ، وشعب أثيوبيا المسلم الذي يزيد المسلمون فيه عن ٦٥٪ وتحكمه أقلية نصراينة رأت أخيراً أن تستتر في ثوب الشيوعية ، وشعب الصومال وعدن المسلمان

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص١٦ ، ١٧ .



اللذان تحكمهما حفنة شيوعية ، وشعب تنزانيا المسلم (تنجانيقا وزنجبار) الـذي يحكمه نصراني يتستر في الشيوعية وهو "جوليوس نيريري" !!!

والحق أنه من الصعب استعراض كل أحزاء الخريطة الإسلامية للتعرف على أوضاع مسلميها الممتهنين .. فحتى تلك الشعوب التي يبدو وضعها من الناحية الشكلية القانونية سليماً .. فإن إهدار حقوق فيها بواسطة بعض أبنائها الذين رباهم الاستعمار على عينه ، وبغض إليهم الإسلام ، أمر مقرر معروف ، بحيث إننا لا نكون مبالغين إذا قلنا : إن عالم المسلمين على مشارف هذا القرن الخامس عشر يحتاج إلى (هيئة إسلامية) ترعى حقوقه المهضومة وكرامته المستباحة ... هيئة تنبثق من صفوة الأمة ومخلصيها وفقهائها في القانون الدولي العام ، والخاص ، ويكون عملها أن تدافع عن إنسانية المسلمين الضائعة .. في عالم تحكمه عصابة من الذكاب تنشدق ليل نهار بالحرية والإحماء والمساواة والحضارة .. وهي من كل هذه المعاني الكريمة براء ال

(£Y)

## الدور العالمي:

لن يستطيع المسلمون الخروج من مشكلاتهم الصغيرة والجزئية والمبعثرة في أكثر أركان فكرهم وحياتهم ، إلا بالإصرار على رفض التمزق الداخلي والانهيار النفسي الذي تحدثه هذه المشكلات ولن يتم لهم ذلك إلا بالإحساس



بمسئولية كونية وعالمية ، ليس تجاه أنفسهم ومجتمعاتهم فحسب ، بل تجاه الإنسانية كلها .

وهذا ما تحدده لنا الآية الكريمة : ﴿وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس﴾ (١).

وكما يقول المفكر الهندي المسلم " وحيد الدين خان": "فإنه لم يوجد عصر من العصور تفتحت فيه آفاق العمل لرسالة الإسلام العالمية مثل القرن العشرين ، بفضل النتائج الدنيوية لثورة الإسلام التوحيدية" ...

فهناك كل أنواع التأييد للفكر الإسلامي والتصور الإسلامي للكون والحياة ، تقدمها العلوم الإنسانية ، التي تندرج تحتها علوم النفس والاجتماع والتاريخ والتشريع كما أن ما اكتشف من حقائق الكون ، قد دحض الأساطير التي قدمتها الأديان الأخرى ، كاليهودية ، والمسيحية ، و أكدت - في الوقت نفسه - أحقية الدين الوحيد الجدير بهذه التسمية ، وهو الإسلام .

ومما قدمه العصر من وسائل العون للدعوة الإسلامية والحضارة الإسلامية:

١- فصل السياسة عن الخرافات التي كانت تسمى ديناً ، بعد أن فقدت الكنيسة قدرتها على الإرهاب والسيطرة والتسلط ... بينما الإسلام وحده هو الذي يقدم الدين والدنيا في سياق معقولي واحد .

<sup>(</sup>١) البقرة ١٤٣.

٢-شيوع حزية الرأي والبحث ، وهو أمر خطر على الأديان الأخرى إلا الإسلام .

٣-شيوع تدبر ظواهر الكون وتسخيرها.

٤-شيوخ المنهج العلمي والفكر التاريخي ، الـذي قضى على الأسطورة . والفكر الخرافي .

٥-توفر الوسائل الإعلامية كأجهزة الإعلام السمعية والمرئية والمطبعة (١).

وثمة حمانب آخر خطر يساعد على تحول المسلم إلى رسول حضارة إنسانية في هذا العصر بحيث ينظر إليه على أنه المنقذ من خطر الفناء الانساني الشامل.

وهذا الجانب ، يتمثل في الأوضاع التي انتهت إليها الحضارة الأوربية السي توشك أن تقضي على إنسانية الإنسان ومستقبله .

وفي ظل هذه الحضارة:

"لا ندري إلى أين نحن سائرون ... ولكننا نسير"

كما عبر الشاعر الأمريكي (بينيه) .

<sup>(</sup>١) انظر بتصرف رسالة "إمكانات تحديدة للدعوة" نشر القاهرة .



أما (رينيه دوبو) فيعبر عن هذا الانهيار في كتابه إنسانية الإنسان، ويصف الحضارة الأوربية في كلمات قليلة: -

"كل حياة شخصية ناجحة ، وكل مدينة ناجحة ، دعمتها أجهزة منظمة من العلاقات التي تصل الإنسان بالمجتمع وبالطبيعة ، وهذه العلاقات الأساسية تضطرب بسرعة وعمق الآن بسبب الحياة العصرية ، التي نحياها ، والخطورة ليست مقصورة فقط على اغتصابنا للطبيعة ، بـل في تهديدنا لمستقبل البشرية نفسها" .

وعن (دوبو) ننقل كلمة رئيس بلدية (كليفند) متهكماً: "اذا لم نكن واعين فسيذكرنا التاريخ على أننا الجيل الذي رفع إنساناً إلى القمر ، بينما هو غائص إلى ركبتيه في الأوال والقاذورات" ولن نستطيع تتبع ما قاله كل المشخصين لحضارة أوربا من أبنائها: وذلك كألكسيس كاريل في كتابه الإنسان ذلك المجهول ، أو أرنولدتوينبي في دارسة للتاريخ ، أو اشبنجلر في كتابه عن أفول الغرب ، أو روجيه حارودي في كتابه (حوار الحضارات) أو كونستاننان جيوروجيو في روايته (الساعة الخامسة والعشرون) وهي الساعة الي يرمز بها (حيورجيو) إلى أفول الحضارة الأوربية وانهيارها ، واكتساح حضارة حديدة قادمة من الشرق:

"حيث يكتسح رجل الشرق المجتمع الآلي ، ويستعمل النور الكهربائي لإضاءة الشوارع والبيوت ، لكنه لن يبلغ به مرتبة الرقيق ، ولن يرفع لـه معابد وصوامع ، كما هو الحال في بربرية المجتمع الآلي الغربي ... إنه لن يضيء "بنور النيون" خطوط القلب والفكر ..

إن رجل الشرق سيجعل نفسه سيداً للآلات والمحتمع الآلي".

إن الفكر الإنساني المتحرر ، المستوعب لأزمة الحضارة المادية ، التي تكاد تخنق إنسانية الإنسان ، وتدمر الجنس البشري ...

هذا الفكر الإنساني سيجد في الصياغة الإسلامية للحضارة المحضن والملاذ والملحأ.

لكن المهم أن يدرك المسلمون دورهم ، ويخططوا له ، ويستغلوا الإمكانات المتاحة للدعوة في هذا العصر .. ويتقدموا بقلب واثق مؤمن ، وعقل قوي متفتح إلى الساحة التي تناديهم :

"ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ، ينصر من يشاء ، وهوالعزيز الرحيم". (٤٣)

## (وأخيراً ) :

## عالم الإسلام المرتقب:

نقرأ كثيراً أن الإسلام "بناء كامل متوازن " وأنه "نظام شامل للحياة"، و"دين ودولة" ...

وهذه الأقوال لشيوعها قد بدأت تفقد معناها الحق ، وفعاليتها الواجبة في الفكر الإنساني ... وقد أصبحت - في رأي الكثيرين - وكأنها كلمات إنشائية فارغة المحتوى ...

ونحب أن نوضح أن هذه المصطلحات الـي شاعت في الفكر الإسلامي الحديث تعني - في تصورنا - معنى واحداً لا يفهمه كثير من الذين يلوكونها..

إن هذا المعنى هو "الحقيقة الإسلامية" الــــي نتقــدم بهــا إلى إنســانية القــرن الحامس عشر ...

وهذه الحقيقة الإسلامية ليست هذا الإسلام الموجود في مخيلة كل منا ، وليست الإسلام المذهبي الذي يركز فيه على مذهبية سنية أو شيعية أو صوفية .

ليست إسلاماً رجعياً أو تقدمياً أو ثورياً ...

وليست إسلاماً "يسارياً" أو "أمريكياً" ...

كلا ...

إنما الحقيقة الإسلامية بناء له طوابقه وله أسابه ، ويخضع لنظام دقيق من "النِسَب" المتوازنة والمنسجمة والمتكاملة ... فللعقيدة دورها الأساسي وللنظم الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والسياسية حجمها ودورها ... وللأخلاقيات حجمها ودورها ...

وهكذا تتسلسل الحقائق والقيم في الإسلام خاضعة لاعتبارين:

١ - مكانة وأولوية لا تتعداها .

٧- حجم لا تتجاوزه.

وهذا البناء الهندسي الدقيق نفهمه من قول الرسول المحيان بضع وستون شعبة "... وليس من حق أحد أن يعطي شعبة من هذه الشعب "مكانة" ليست لها ، أو "حجماً" لا تستحقه ... كما أنه ليس من حق أحد أن يركز على شعبة من الشعب بحيث تكون ظلالها أكثف من غيرها فتبدوا كثير من الشعب المجاورة لها باهتة ... أو عاجزة عن أداء دورها .

إن هذا الإسلام - بهذا النظام النسبي - هو الإسلام الذي يسقط - علمياً كل التيارات الاحتماعية والاقتصادية والترفيهية الوافدة علينا ، والتي تسعى لتغيير صياغة حياتنا ... كما أن هذا النظام هو - وحده - الحقيقة الإسلامية التي نستطيع أن نتقدم بها إلى إنسانية القرن الخامس عشر للهجرة !!

وعندما ننجح في الاحتفاظ للإسلام بنظامه وحقيقته ، ونحسن التعبير عن هذه الحقيقة ، ونترجمها إلى واقع معاش ، فإن الناس - في كل العالم المتخبط المرتبك - سيدخلون في دين الله أفواجاً ...

لاذا؟

لأنهم سيحدون في الإسلام الإشباع لكل احتياجاتهم الروحية والعقلية والنفسية والجسدية .. وسيحدون العدل الذي يهيمن على كل الجزيئات ، ويحفظ لكل منها حجمها ودورها ... وسيحدون أنهم لا يستطيعون أن يلتمسوا في الإسلام شيئاً فلا يجدونه ، أو أنهم مضطرون لأخذ بعضه وترك بعضه كما فعلوا مع غيره من الأديان والمذاهب .

كلا ... ففي عقيدة الإسلام الألوهية ستحقق الحاكمية لله وحده ، وستسود شريعته ، و ستزول - بالتالي - سائر الحاكميات البشرة ، وينتهي الطغيان من على الأرض ...

وسيجد الناس أن هناك ميزاناً ثابتاً عادلاً تعرض عليه كل الآراء وكل الأشياء فيثبت منها ما يثبت ، وينفي ما ينفي ..

وستحل العبادات الإسلامية - عندما يطبقها الناس على حقيقتها في إطار من الوعي بدورها والشعور بمكانتها الحقة - ... ستحل هذه العبادات سائر الأحقاد الاحتماعية ، وستوحد المساواة والرحمة والصدق مع النفس ومع الآخرين ... وستجعل من حشية الله ومراقبته حقيقة واقعة .. وستقوم الأخلاق الإسلامية بعملية الترميم الشامل لكل الفحوات التي ربما تظهر في بعض مراحل التطبيق من جراء سيطرة الطبيعة البشرية الضعيفة ...

وكذلك تقوم الأخلاق بعلاج الحالات التي توجب الالـــتزام بــروح الشريعة، ... إنها مرحلة "الإحسان" و "الإيثار" ...

وفي كل ذلك لو قدمنا الحقيقة الإسلامية - كما أرادهما الله - ستجد الإنسانية حقيقتها الضائعة ومنهجها القويم:

وكفى با للهِ شَهِيدًا ﴾ (١). وين الحَسن ، ليُظِهِرَه عَلَى الدِينِ كُلَّه وكفى با للهِ شَهِيدًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) الفتح ۲۸.

رقم الإيداغ ٢٠٨٤ / ٨١ الترقيم الدولي ٩-٢٦٨-٢٨٦-٩٧٧

أربعة عشر قرناً وأمة هذا الدين تجابه التحديات الخطيرة .. فتستجيب لها، وتخرج منها ظافرة مرفوعة الرأس .. عالية الراية .. قامتها فوق القامات ، وأهدافها فوق الأهداف ..

أربعة عشر قرناً ونداءات القرآن الكريم تحذر وتنذر ، .. فما من لحظة سيلقى فيها السلاح ويكف الخصوم عن البغي والكيد :

﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا ﴿ (١)، ﴿ وَلَن تَرْضَى عَنْ الْ يَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ مِلْتَهُمْ ﴾ (١)، ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَنْوَاهِهِمْ وَالله مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (١).

والله متم نوره ولو كره الكافرون!!

فلتقرشعين أتباع هذا الدين ولترغم أنوف خصومه .. فإن النصر لن يكون إلا لهذا الدين !!



تلك معادلة واضحة يقولها الله .. ويؤكدها التاريخ .. يؤ عشر قرناً من الصراع الذي لا يرحم ، والنتيجة الواحدة التي لا تتغ مهما عظمت التضحيات وغلى الثمن وطال السرى . أن ينته ويعلو.. وأن ينتشر نوره في الآفاق !!

29 51